

### نثالیف *الدکتورة عائشة عبدالرحمن* (بنت الشاطئ)

أستاذة اللفة العربية وآدابها بجامعة عين شمس

antini i dinina

.y į UOAL

وار الهلال

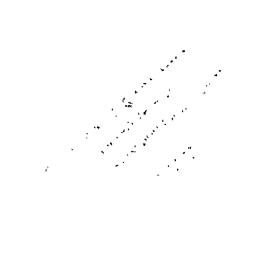

•

Control of the Contro

اهداءات ۱۹۹۹ مكتبية احد عبد المميد بحويي القاضي بممكمة العدل الحولية

# مقتدمة بقلم: الأستاذأمين الخولي

ينظر القارىء فيما كتب مؤرخو التاريخ الاسلامى ، كالطبرى ، والمسعودى ، وابن الأثير ، وابن خلدون ، وغيرهم ، فتلفته ظاهرتان تسترعيان الانتباه ، وهما :

أولا: ان ما كتبه أولئك المؤرخون كانت توجهه الاعنبارات السياسية ، فهم انما يؤرخون فى الحياة الاسلامية للخلفاء ، والولاة ، والحكام ، والقادة ، والفتوح ، والمعارك ، وما الى ذلك من أخبار الساسة المدبرين للشئون العامة ، متجاهلين فى نفس الوقت حياة الشعوب الاجتماعية

فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب ، لا تاريخ الشعوب نفسها ، ومن ثم لم نظفر الا بالنزر اليسير من تاريخ النشاط الحيوى لهذه المجتمعات فى غير المجال السياسى والحكومى ، بل لم يقع ذلك الاعرضا فى أخبار الحكام والمسيطرين ، أو حواشيهم ومن يرد ذكرهم من الطبقة التى حولهم

فاذا أردنا أن نلتمس شيئا من آخبار النشاط الحيوى ويما عدا المجال السياسى الذى أشرنا اليه وفليس أمامنا الا أن نلتمسها منثورة مبددة هنا وهناك و فل مثل كتب الطبقات التي وضعها أولئك المقدمون للفئات المختلفة ، من محدثين ، ومفسرين ، وفقهاء ، ونحاة ، وأطباء ... وغيرهم ، مما نستطيع بعد الجهد الجهيد أن نستخرج منها ما يؤرخ النشاط الاسلامي في صورته الاجتماعية ، ومجالاته المختلفة : ومع ذلك

لن نظفر من ذلك بالبين الوافى ... لأسباب أخرى لا محل هنا للتعرض لها ..

ثانيا: يلاحظ على هذه الكتب التاريخية القديمة انها بصفة عامة ب تحوى من تاريخ الحياة الاسلامية أخبارا مجردة ، وحوادث مسرودة ، كان أولئك المؤرخون أول العهد يصدرونها بسلسلة من أسماء الرواة ، يعدونها أسانيد لما يليها من متون تلك الأخبار والأحداث ..

على ان هؤلاء المؤرخين لم يلبثوا أن جردوا مروياتهم من الأسانيد أو سردها بدونها ، مرسلة ..

وهنا يجدر بنا أن نسأل: هل هـذا السرد القديم هو التاريخ? .. وهل يعطى لقب المؤرخ ـ اليوم ـ من يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها أو يسردها بسند أو بفير سند? ..

لعل هذين السؤالين يبدوان غريبين على من لم يلفته ما صار اليه الأمر اليوم من مستوى عال للثقافة الانسانية . وان هذا المستوى قد جاوز الدور الذى كان فيه التاريخ قصا ، وسردا ..

ان التاريخ \_ اليوم \_ هو وصف لسير الحياة بالناس ، يبين السنن الاجتماعية في حياتهم ، والنواميس التي تحكم وجود مجتمعاتهم وأفرادهم في هذه الجماعات ، وأصناف نشائلهم فيها

والتاريخ \_ اليوم \_ درس دقيق ينفذ الى ما وراء الأحداث المسرودة ، وما خلف الأخبار المروية ، ليسنشف العوامل التى تسيرها والمؤثرات التى تتحكم فيها

والتاريخ لذلك لا يتلقى الأخبار فى استسلام ، ولا يتقبل المرويات فى تساهل ، بل يفحص ذلك كله ، ويختبره ، وينقده

ثم هو بعد ذلك يربط بين السابق منها واللاحق ، نيرد المسبب الى سببه ، ويتبين المقدمة التى أدت الى النتيجة ، ويهتدى فى ذلك بما عرف البحث الأصيل من حال الاجتماع البشرى ، والسنن المقررة لحياة المجتمعات الانسانية

واذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم ، فان القارىء يدرك اذن فى وضوح ، ان الأخبار التى حفظتها تلك المؤلفات أو الموسوعات الأولى ، ليست هى التاريخ ، وانما هى مادة التاريخ وخامات دراساته التى أشرنا الى وصفها اجمالا

وتاريخ الحياة الاسلامية يحتاج منا الى هذا العمل الجليل والنشاط الفسيح ، ولعل أجيالا منا تتمه على وجهه الصحيح

#### \* \* \*

وهذا الكتاب حلقة من سلسلة عن شخصيات نسوية فى حياة محمد عليه الصلاة والسلام ، تكتبها سيدة ، ولهذه السلسلة صلة وأثر فى تاريخ الحياة الاسلامية من نواح متعددة على ما أرجو وآمل

لها هذا الأثر بموضوعها المختار ، وبالمؤلفة صاحبة الاختيار ، ولها هذا الأثر بسنهجها الذي تسلكه في اخراجها ، ولها هذا الأثر على حياة التاريخ بأسلوب أدائها (١)

#### \* \* \*

والى القارىء كلمات قصار ، فى بيان هذه الآثار على تاريخ الحياة الاسلامية . فأما موضوع السلسلة التى منها هذا الكتاب فهو حياة سيدات فى تاريخنا ، يجلن فى غير المجال السياسى الذى عنى الأولون بأخبار حركاته الظاهرة دون المؤثرات المستترة ، مهما تكن قوية

والمرأة كما نعرف من أقوى تلك المؤثرات أو أقواها ، فهى حكما قيل تهز المهد بيسينها وتهز العالم بيسارها ، وهى التى قيل عنها : « فتش عن المرأة » وما هذا التعرض للشخصيات النسوية الا التفتيش عنها باعتبارها عاملا فعالا فى سير الحياة ، وفهم الأحداث وتصور شخصيات الرجال

واذا اختارت احداهن هذا الموضوع النسوى فالمرجو أن تستشف من أسرار أرواحين ما لايستشف غيرها ... فالأنثى أفهم للأنثى

<sup>(</sup>۱) صدر عن هده السلسلة ، كتب : أم النبى ، ونساء النبى ، وبنات النبى ، وبطلة كربلاء ، نشرتها دار الهلال ، وترجم أكثرها الى اللغات الفارسية ، والاردية ، والاندونيسية

هذه ناحیة التأثیر بالموضوع المختار ، ومن اختارته .. وهو تأثیر کبیر علی فهم مجری الحوادث ، وشخصیات أبطالها

وأما أثرها بالمنهج الذي تنبعه ، ففيما يجب من نقد المرويات المتفرقة عن هذه الشخصيات نقدا يكشف عن صحتها والاستنتاج منها ، أو يبين انها أسطوريات لها دلالتها الاجتماعية على أنفس مخترعيها \_ وهو النقد الذي يتقدم الدرس التاريخي ..

وأما أثرها بأسلوب الأداء في اخراجها ، فلأنها تختار أسلوب العرض في الأدبى ، المتحرر من جفاف الأداء المنطقى ، المسامت لآفاق العرض في القضية التاريخية . وفي هذا اللون من العرض يكمل الكاتب الحادث التاريخي بما يستلهم من نفسية صاحب الحادث ، وجو الحادثة ، وروح البيئة ، ومألوف النفس الانسانية ، وسنة الاجتماع البشرى . ولا يكون ذلك الا بعد تمثل تام للبيئة ، والمعيشة مع أشخاص الحادث ، والتمرس بتجارب نفسية مما عانى أصحابها ، والبصر بنظام المجتمع الانسانى الذي ينتظمهم

وفى كل أولئك فرص للتحليل ، الذى يسعف على تعليل الحوادث والانطلاق الى نتائجها وأهدافها

وهو ما نرجو أن يكون فى هذا الكتاب ، وسائر حلقات السلسلة شىء منه ، فتكون خطوة أو خطوات فى ميدان الدرس التاريخى المحدث الذى يحتاج اليه تاريخ الحياة الاسلامية ، ولما يتم منه شىء كثير

#### \* \* \*

وبعد ..

فان صاحبة هذا الكتاب ، ربيبة مدرسة أدبية أنا أتسى اليها .. ثم هي ربة بيت أنا آوى اليه .. وفي بعض هذا ما يؤثر على التقدير ، ويهز سلامة الحكم .. ومن أجل ذلك أستغفر الحق والانصاف ، بين يدى القارىء الكريم ، من شيء يكون قد غلب فيه القلم على أمره ... وقد بلتغت اذ نبهته الى منشئه .

### الفصيل الأول

## فى جيت النتبوة

- \_ وافد غریب
- \_ اللقاء الأول
- \_ في بدء الطريق
- ـ طفولة مرحة
- \_ فى دوامة الأحداث
  - ۔ مذبحة كربلاء

### وافسله على فال

أخذ أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب » مكانه في المجلس ، والي جانبه وسهر الرسول وابن عمه «على بن أبي طالب » كرم الله وجهه ، وولداه الحسن والحسين . ابنا الزهراء وسبطا الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن حولهم جلس نفر من أئمة الصحابة وأعلام المسلمين ، يتحدثون فيما أذاء الله على الاسلام من نصر ، وما أدال لهم من سلطان . وبينا هم في ذلك لمجلس ، استأذن وافد غريب فأذن له أمير المؤمنين ، وما في المجلس يومنذ من كان قد رآه من قبل رأى العين . على انه ما كان يظهر بالباب . حتى تعلقت به الأبصار ، وهو يتخطى رقاب الناس الى الخليفة ، ليقدم اليه التحية

وآمسك القوم عن الحديث ، وبودهم لو يعرفون من يكون هــذا الرجل الذي تبدو عليه سمات الشرف والسؤدد ، وقد تولى عنهم الخليفة عذا الأم ، فسال زائره : من كون ? ..

فأجاب الوافد في تؤدة ورزانة:

\_ امرؤ القيس بن عدى بن أوس

وحينذاك عرف القوم فيه سيد بني كلب : وكان لايزال على نصرانيته . فغال قائل منهم :

ـ يا امير المؤمنين . هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهلية يوم فلج

وتحدت « عمر » الى ضيفه مليا ، وملء خاطره سئرال واحد : أيكرمه الله بأن يدخل « امرؤ القيس بن عدى » الاسلام على يديه ? . .

وأسلم سيد بني كلب

17

واذ ذاك لم يتردد أمير المؤمنين فى أن يعقد له اللواء على من أسلم من قضاعة بالشام (١)

ودعا « عمر » برمح ، وقلده اياه ..

هكذا في أول لقاء ، وليس للرجل سابقة في الاسلام!

أو كما قال « عوف بن خارجة المرى » ـ وكان يومئـ ف بالمجلس : « فو الله ما رأيت رجلا لم يصل " لله ركعة قط ، أمتر على جماعة من المسلمين قبل امرىء القيس ! » ( $^{\prime\prime}$ )

أجل ، ولكنه عمر الفاروق ، ذو البصر بالرجال ..

#### \* \* \*

ونهض الرجل لينصرف ، فحيا الخليفة بتحية الاسلام ، وأخذ طريقه واللواء يهتز فوق رأسه ، والأنظار تتبعه حتى جاوز مجلس أمير المؤمنين منصرفا ...

<sup>(</sup>۱) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ـ ۲۲٪ ط اللخائر (۲) الاغاني : ۱۵۷/۱۶ ساسي

### اللقاء الأول

ئم ما راع القوم الا أن رأوا « على بن أبي طالب » كرم الله وجهه ، نأذن هو الآخر ، ثم يسرع وولداه معه ، فى أثر الوافد الذى خرج يكا يحمل لواء بنى قضاعة بالشام !

وحث « على » خطاه حتى أدرك امرأ القيس ، فاستوقفه محييا ، ثم ، م اليه يقول :

أنا على بن أبى طالب ، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم عهره ، وهذان وأشار الى الحسن والحسين ابناى من بنته الزهراء . فأقبل امرؤ القيس عليهم بكل وجهه ، وراح يملأ عينيه من آل النبى ى لم يكتب له شرف صحبته ونعمة رؤيته ، والذى آمن برسالته . لحظات

واستطرد « على » رضى الله عنه قائلا :

\_ وقد رغبنا في صهرك فأنكحنا!

فما تلبث امرؤ القيس أن قال:

\_ مرحبا بكم آل بيت النبى : قد أنكحتك يا على ، ابنتى المحياة » (١)

ئم أقبل على سبطى الرسول وهو يضيف :

\_ وأنكحتك ياحسن ، « سلمى بنت امرىء القيس » ، وانكحتك سبن « الرباب بنت امرىء القيس »

وانصرف بعد حين الى الشام ، وترك من ورائه دويا !

فلا حديث للناس يومئذ الا عن هذا الرجل الذي لقى أمير المؤمنين

<sup>1)</sup> الطبرى : تاريخ الامم والملوك ٥٠/٥ ط مصر

عمر لأول مرة \_ وهو ما يعرفه \_ فغرج من حضرته بلواء من أسلم من بنى قضاعة بالشام ، هو الذى لم يكن قد صلى لله ركعة قط ، كما قال « عوف المرى »!

ولقى صهر الرسول وابن عمه ، فخرج من أول مقابلة لهما ، وقد أخطبه احدى بناته الثلاث ، وظفر بالحسن والحسين للسول وزين شباب بنى هاشم لل خطيبين لبنتيه الأخريين : سلمى والرباب (١)

كان « الحسين » يوم خطبت له « الرباب » فى ريق شبابه ، يستقبل ربيعه الثامن عشر ، ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالا ، يرى فيه المسلمون صورة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام ، ويجدون فيه نفحة عطرة من أثره ، وشعاعا بهيا من سناه ، حتى لقد بلغ من اعجابهم به ان ذاعت فيهم ذائعة تقول : انه معوذ بتعويذتين ، حشوهما زغب جناح جبريل !

أما « الرباب » فكانت ما تزال صبية غضة الصباطرية العود ، مليحة وضيئة ، ذكية الملامح ، مرهفة الحس ، بادية الاعتزاز بشخصيتها وأبيها . وقد أرضاها بلا ريب ، أن يتصل سببها بنبى العرب ، وأن تدخل أشرف بيت فى قريش ، زوجة للحسين غذى " النبوة

لكن صغر سنها حال دون التعجيل بالزواج ، فبقيت في بيت أبيها تنهيأ لدخول دنياها الجديدة ، وتستعد لتملأ ذلك المكان الرفيع الذي حباها به القدر ..

<sup>(</sup>۱) ابن حزم: جمهرة انساب العرب .. ص ۲۷) ذخائر

### في ساء الطريق

جدنت أحداث عقب ذلك أجلت زواج على وابنيه من بنات امرى، النيس بضع سنين

أحداث جسام ، شغل بها البين النبوى ، كما شغل بها العالم الاسلامى الذى اتسع بالفتوح التاريخية الكبرى ، فبسط لواء الاسلام على ممالك الفرس والروم ، وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والفراعين

فمنذ طعن أمير المؤمنين عمر بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي ، لأربع ليال بقين من ذي الحجة عام ٣٣ هـ ، وبيارات المأساة \_ التي سوف تتمخض عنها الأحداث \_ تتدافع من هنا ومن هناك ، ماضية في بطء ولكن في عنف يشراسة ، الى مركز التجمع ومسرح المأساة

منذ قتل عمر ، وصرفت الحلافة \_ لثالث مرة \_ عن على بن أبى طالب ، وسحب الفتنة الغاشمة تلوح على الأفق ، منذرة بالعاصفة

فما رضى بنو هاشم قط ، أن تفدو الخلافة مرعى خصب مستباحا المصبة بنى أمية بن عبد شسس ، وأن يلسحوا أيديهم \_ فى خلافة عثمان رضه \_ وهى تتصيد أز منة الأمر العظيم ، فى مهارة وتصميم ، وتلوى بها الى قبضة زعيمهم معاوية ، ابن آكلة الأكباد

ولا رضى الصحابة قط ، أن يتحكم فيهم ولاة الحرفوا عن وبادىء الاسلام وسيرة الرسول ، وأقبلوا يستكثرون من الأموال ويعيشون عيشة البذخ والترف ، وقد تجسمت أطماعهم واستشرت ذاتيتهم وهم بمأمن من غفس الخليفة ، بل في طمأنينة الى لينه وتسامحه

ولا هان على وجوه المسلمين . أن تقوم فيهم ارستقراطية منسطة ، باذخة مغرقة ، أو كما قال « مالك الأشتر » لسعيد بن العاص الأموى ،

والى الكوفة لعثمان:

« أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا ، بستانا لك ولقومك ? .. والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا الا أن يكون كأحدنا » (') وكان « عثمان » قد ولى سعيد بن العاص الكوفة ، بعد أن عزل « الوليد بن عقبة » فحزن الناس .. وتفجع عليه الأحرار والمماليك ، وستمعت الولائد يقلن ، وعليهن الحداد:

يا ويلتا قد عزل الوليد وجاءنا مجو عا سعيد (٢)

\* \* \*

وطالت المفالية ...

وخرج « الحسين وأخوه الحسن » ، في الجيش الزاحف الى افريقية ، بقيادة « عبد الله بن سعد بن أبي سرح » عام ٢٧ هـ ، في عشرة آلاف من قرش والأنصار والمهاحرين

وأقام هنالك في غزوته ، عاما وبعض عام ، ثم عاد الى المدينة منصورا ، فاحتفل البيت الهاشمي بزواجه من « الرباب بنت امرىء القيس » احتفالا بسيطا متواضعا ، وما تزال السحب متراكمة على الأفق ، وما يزال بنو أمية هناك في الشام ، وفي غيرها من الأمصار ، يعدون للغد

وأثمر الزواج ثمرته المباركة ، فوضعت « الرباب » ولدها عبد الله ابن الحسين (٣)

وشغلت الأم بحضانة وليدها ...

على حين عاد تيار الأحداث فجذب أبا عبد الله الى صميم المعترك ... وكانت المدينة اذ ذاك قد ازدحمت بوفود الأنصار من شتى الأقاليم ، جاءوا يشكون انحراف الولاة واثرتهم وبغيهم ، والخليفة مغض ، والمغالبة بين الأحزاب تأخذ شكلا رهيبا وقويا شرسا ، والمرجل يهدر ويغلى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری: ٥٠/٥ ، ۸۸ وأنطر معه حدیث أبی ذر الغفاری فی الشام: ٥٦/٥ (۲) تاریخ الطبری: ٥٠/٥ (۲) تاریخ الطبری: ٥٠/٥ والاستیماب فی معرفة الاصحاب ٢٣٣/٢ ط تهضة مصر (۳) المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبری: نسب قریش

ويلتمس الانفجار

وقتل أمير المؤمنين ، ذو النورين « عثمان » بسيوف الثائرين ، عصر يوم جمعة ، من الثامن عشر من ذى الحجة عام ٣٥ هـ (١) وشبت الفتنة عاصفة هوجاء ...

وبويع أمير المؤمنين « على بن أبي طالب » ليمضى خمس سنين ، فى معارك متصلة ، آخذ بعضها برقاب بعض ، فما يكاد رضى الله عنه يفرغ من احداها ، الا ليخوض غمار فتنة أخرى على كره منه

الى أن غص برارة النصر كما لم يفص سواه بمرارة الهزيمة . وكان والحسن والحسن والحسن » أبدا الى جانبه ، يجرعان واياه غصص النصر فى حرب الفتنة العشواء التى راحت تمزق المسلمين بددا ، وتشطرهم طرائق قددا والأمويون يزدادون على الهزيمة ، اصرارا على أن يثأروا من بنى هاشم ، ذلك الثار الذى ظلوا يتوارثونه أبا عن جد ، منذ انعقدت زعامة قريش فى الجاهلية لبنى هاشم دون بنى عبد شمس ، وتأيدت باصطفاء نبى الاسلام منهم ، فمتى يبلغون مثلها كما قال قائلهم ?

وقد عاش « أبو سفيان » حربا على النبى الهاشمى ، فلم يتسلم الا مكر ها يوم فتح مكة ، بعد معارك طاحنة امتدت ثمانى سنين وسالا ... وبقى ما عاش يرنو الى الأمر من بعيد ، بعد أن رأى انصراك الحلافة عن بيت النبى وبنى هاشم ، ورأى الولاة من بنى أمية يغلبون على الأمصار ، حتى لقد وقف يوما على قبر الشهيد « حمزة » صريع وحشى ـ عد هند \_ فقال :

رحمك الله أبا عمارة ، لقد قاتلتنا على أمر صار الينا! ومات « أبو سفيان » ، وترك لابنه ذلك العهد البغيض ...

وهذا هو « معاوية » يمضى فى سبيل انفاذه ، وما يرتاب انه صائر اليه حسائر اليه حسا ، ميما يطل الطريق ، وتلنو السبل !

وكان الطريق يبدو طويلا ، وكأن لا نهاية له ...

فما كان لمعاوية أن يطمع فى هزيمة خصمه البطل الذى لا يغلب « على ابن أبى طالب »

ولا كانت أمانيه لتجرؤ على أن يحلم بانتزاع الأمر ، من الامام البطل ، ما دام حيا ! فهل تمهله المنية ، الى ما بعد وفاة أمير المؤمنين على ? أو يسبقه هو الى الرحيل ، ويدع الأمر بينه وبين بنى هاشم ميراثا لولده « يزيد » ، كما تلقاه هو ميراثا عن أبيه « أبى سفيان » وأمه « هند بنت عتبة » ?

وأجابت الأيام عن سؤاله!

لقد تولى « الخوارج » \_ عن غير عمد \_ تمهيد الأمر لمعاوية! أردوا أمرا ، وأراد الله غيره فكان ما أراد الله!

كانوا قد بدأوا يتمردون على أمير المؤمنين ، منذ قبل خدعة «انتحكيم» وهو الظافر المنتصر

وأنكر منهم هـذا التمرد ، والتقى بهم فى معركة النهر التى كلفتهم غاليا ، وجرعته مزيدا من مرارة النصر

وتآمروا فيما بينهم ، أن يريحوا المسلمين من ابطال التحكيم الثلاثة : معاوية ، وعمرو بن العاص ، وعلى

قال ابن ملجم: أنا أكفيكم على بن أبى طالب وقال ثان منهم: أنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيان وقال ثالث: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص

وتعاهدوا وتواثقوا بالله: لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه اليه ، حتى يقتله أو يموت دونه

وضربوا لهم موعدا ، لسبع عشرة ليلة تخلو من رمضان ، عام ٠٤ هـ (١)

وقتل الامام على بسيف ابن ماجم ... ونجا معاوية وعمرو وأصبح معاوية ، غداة يوم ١٨ رمضان سنة ٠٤ هـ ، والأمر منه قاب قوسين أو أدني !

لقد بويع « الحسن بن على » اثر مصرع أبيه ، لكن « معاوية » اعتصم بمعقله في الشام وأخذ البيعة لنفسه

ولم يطل بهما الخلاف ، فان « الحسن بن على » لم يلبث \_ في أول سنة ١٤ هـ \_ أن تنازل عن الأمر لمعاوية بشروط خاصة (٢) حقنا لدماء المسلمين ، وارتيابا في ولاء العراق ، ولكي يضع حدا لتلك الفتنة التي خضبت ساحة العالم الاسلامي الكبير ، بدماء القتلي والشهداء

وبايع « الحسين » معاوية ، حتى لا تكون فتنة

وأدى فريضة الجهاد ، فاشترك في غزو القسطنطينية عام ٤٩ هـ وأبلي فيها خير بالاء

ومن قبل اشترك في فتح افريفيه وغزو طبرستان ...

وعاد فلزم « المدينة » ، يجلس في مسجد جده الرسول عليه الصلاة والسلام ، يروى الحديث ، ويشتغل بأمور الدين « فيتحلق من حوله المسلمون وتهوى اليه أفئدتهم ، ويجدون فيه نفحات من نبيهم عليه انصلاة والسلام ، ويلتمسون لديه الخلاص ساعات من نوازع المادة ، وأسر الشهوات »

رآه « عبد الله بن عمر » ذات يوم مقبلا ، فهتف : « هذا أحب أهل الأرض الى أهل السماء اليوم »

ومعاوية \_ في دمشق \_ يمد بصره الى هــذا المجلس على بعد ما بينهما ، ويحوم بفكره حوله ، حتى ليقول لرجل من حزبه استأذنه في السفر الى الحجاز:

« اذا دخلت مسجد رسول الله فرأيت حلقة ، فيها قوم كأن على رءوسهم الطير . فتلك حلقة أبى عبد الله الحسين ، مؤتزرا الى انصاف ساقیه »

<sup>(</sup>۱) باریخ الطبری ۱/۸۳

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى: ٢/٦/ وأنظر نص وثيقة الصلح وتحليلها في كتاب « صلح الحسسن » للسيد الشيخ دانى ال ياسين : ٢٥٢ ط بعداد ١٩٥٣

### طفولة مرحة

فى تلك الأيام ، كانت « آمنة بنت الحسين » (١) تحبو فى رحاب البيت النبوى ، طفلة حلوة الملامح ، ذكية النظرة ، مرحة الطبع ، آسرة اللفتات والبسمات

ولم يحدد لنا التاريخ عام ولادتها ، بل لا أعرف أحدا من كتاب السير الذين نقلوا الينا أخبارها ، قد التفت الى تاريخ مولدها أو أشار اليه . وكنا بحيث عمر بهذا الصمت غير مبالين ، لو أن الأمر ليس بذي أهمية ، لكنا سنرى هذه الطفلة عندما شبت ، تشفل في المجتمع القرشي مكان السيدة الأولى في عصرها ، وسوف تشمل هذا المجتمع ـ ورواه الأخبار على مر العصور ـ بما اشتهرت به من حسن وملاحة ، وبحياتها الزوجية الحافلة . ولن نستطيع أن نتمثل هذه الحياة الخصبة الحافلة للحسناء الهاشمية ، اذا لم نعرف تاريخ مولدها ، ان لم يكن على وجه التحديد ، فعلى وجه التقريب المستطاع. وموضوع حاجتنا الى هذا ، ان تاريخ المولد ، هو الذي يحدد لنا عمر « بنت الحسين » في مختلف مراحل حياتها التي لم يعرف زمنها حياة أحفل منها ، واذا أمكن أن تتجاهل مسألة السن في حياة رجل ، فليس من الهين أن نفعل ذلك مع أنثى ، وبخاصة اذا كانت هذه الأنثى ، هي « آمنة ، سكينة بنت الحسين » !.. وحين نحاول أن نلتمس من أخبارها ، ما يعين على تقدير تاريخ مولدها ، نجد \_ أول ما نجد \_ ذلك الخبر الذي يشير الى وفاتها وهي فى نحو السبعين من عمرها

ولا خلاف بين كتاب السير ، فى وفاتها عام ١١٧ هـ . ذكر ذلك « ابن خلكان » فى وفيات الأعيان (٢٩٨/١) و « الطبرى » فى تاريخه ( سنة

<sup>(</sup>۱) سميت باسم جدة أمها الزهراء: آمنة بنت وهب ، أم الرسول صلى الله عليه وسلم . وسكينة لقب لها ، وبه اشتهرت ، أنظر الاغانى ١٥٧/١٤ ساسى

۱۱۷ هـ ) و « الذهبي » في الشذرات ( حوادث سنة ۱۱۷ ) وذكرته المصادر الشيعية في ( مقتل الحسين : ٣٦٨ ) للسيد عبد الرزاق الموسوى ، ودائرة المعارف الاسلامية ( مادة : سكينة ) ولا نعلم أنهم اختلفوا في هذا التاريخ

فالقول بوفاتها وهي في نحو السبعين من عمرها ، يجعل مولدها في حوالي عام ٧٤ هـ ، بعد سبع سنوات من مقتل جدها الأمام « على » كرم الله وجهه ، وانتقال الخلافة الى « معاوية » كبير البيت الأموى فاذا أضفنا الى هـذا ، ما ذكره رواة سيرتها ، من أن ابن عمها « الحسن » ، تقدم الى عمه « الامام الحسين » يطلب أن يزوجه احدى أبنتيه : فاطمة أو سكينة فزوجه الامام أولاهما (١) ، كان مقتضى هذا ان « سكينة » أدركت سن الزواج في حياة أبيها رضي الله عنه ، وهو ما يؤيد الاستنتاج الأول الذي يبلغ بسنها أربعة عشر ربيعا : عندما استشهد أبوها الامام في كربلاء ، في شهر المحرم سنة ٦١ هـ

فلنا أن نطمئن اذن الى أن ولادتها كانت حوالي سنة ٧٧ هـ . وقد سميت باسم جدتها أم النبي ، ثم لقبتها أمها « الرباب » ، «بسكينة» ، ولعلها لحظت أن نفوس آلها الأكرمين كانت تسكن اليها لفرط مرحها

وقد استقبل البيت الهاشمي قبلها مولد أخيها الشقيق « عبد الله بن الحسين » الذي استشهد مع أبيه رضي الله عنه

وكانت « سكينة » في طفولتها الحلوة اللاهية ، خلية البال من تلك التموم الكبار التي كانت تشغل آلها وتلقى على الأفق من حولها ظلالا من الأسى ، منذ رزئوا ورزىء الاسلام بمصرع أمير المؤمنين « الامام على » ، قبل مولد « سكينة » بنحو سبعة أعوام ، ثم بموت عمها « الامام الحسن » سنة ٥٠ هـ (٢) ، و « سكينة » في نحو الثالثة من

<sup>(</sup>۱) المصعب الزبيرى : سبب دريس ـ ٧٥ والاغانى : ١٥٨/١٤ ط الساسى (۲) تاريخ الطبرى : حوادب سنة ٥٠ هـ ونسب قريش : س ٤٠ وصلح الحسن : ٣٦١

عمرها ، فنأى بها صغر السن عن عمق الاحساس بالفاجعة المزدوجة التي ألمت بالبيت الكريم

والاخباريون يروون من أخبار « سكينة » في طفولتها المرحة ، ما يؤكد انها كانت مبعث انس لآلها الكرام ، ولأبيها « الحسين » بوجه خاص ، يسكن الى مرحها وظرفها فى تلك الظروف العصيبة التي كانت تئوده . ويبدو انه عوتب في اهتمامه المفرط « بسكينة » ، واسرافه في الانس اليها والى أمها « الرباب » ، فلم يصغ فيهما الى عتاب ، بل قال : لعمري انني لأحب دارا

تضيفها «سكينة» ، و « الرباب »

أحبهما وأبذل بعسد مالي

وليس للائمي فيها عتاب

ولست لهم وان عتبوا مطيعا

حياتي ، أو يغيبني التراب (١)

والبيتان الأولان ، رواهما الأصبهاني في « مقاتل الطالبيين ص ٥٠ » ، وجاءا فى « الأغانى ١٥٨/١٤ » هكذا :

نحمـــرى اننى لأحب دارا

تكون بها «سكينة» و «الرباب»

أحبهما وأبذل كل مالي

وليس لعاتب عندى عتاب

وفى خبر رواه صاحب الأغاني (٢) عن « مالك بن أعين » ، انه سمع « سكينة بنت الحسين » ، رضى الله عنهما ، تقول : عاتب عمى «الحسن» أبى فى أمى ، فقال هذه الأبيات . وان صح هذا الخبر ، كان فيه ما يدل على ان « الامام الحسين » بالغ في الاهتمام بزوجه وطفلته ، الى حد لفت أخاه الكبير ودفعه الى التدخل في أخص شئون أخبه ، بالملامة رالعتاب . ونحن قد اطمأننا الى أن « سكينة » ولدت حوالي سنة ٧٤ هـ.

<sup>(</sup>۱) فى نسب قريش : ص ٥٩ % لعمرك اننى لاحب دارا % (۲) ج ۱۵۷/۱۶ ساسى

وقد توفى عمها « الحسن » ، فى سنة ٥٠ ه . و « سكينة » فى السنة الثالثة من عمرها . واذن فقد كانت منذ طفولتها ، مبعث أنس خاص لأبيها الامام الذى رأى أخاه ينزل عن الأمر « لمعاوية » ، ويبايعه أميرا للمؤمنين بعد كل الذى كان !

ترى هل كان « الحسين » فى اقباله المسرف ، على « الرباب » ، و « سكينة » يريد أن يتشاغل عن نذر عاصفة أخرى بدأت تلوح له على الأفق البعيد ، وان ظن أخوه وظن كشير غيره ، ان تنازل « الحسن » قد وضع حدا للفتنة وعصم المسلمين من حرب هوجاء قاسية لا ترحم ! ? ..

ترى هل كان يفر الى طفلته ، هذه الذكية المرحة الحسناء ، من خاطر كان يئوده حين يخلو الى نفسه ، مؤكدا له أن تضحية « الامام الحسن » ، لن تذهب هدرا فحسب ، ولكنها زادت بنى أمية تشبثا بالأمر الذى استقر بين يدى « معاوية » وهيهات أن يتركوه يخرج من أيديهم مرة ثانية ، وهم الذين كافحوا فى سبيله نصف قرن أو يزيد ?

فقد بايع « الحسين » نفسه « معاوية » – بعد صلحه مع « الحسن» – وماله ، رضى الله عنه ، فى الحلافة مطمع ، ولكنه لم يلبث أن أدرك ، أن الفتنة لم تهدأ الا الى حين ، فما كان « ابن هند » بالذى يرضيه أن ينولى الحلافة زمنا يطول أو يقصر ، ثم يتركه ليعود الى البيت الهاشمى ، أعداء الأمويين من قديم الزمان!

ولو قد فعلها ، لباء بلعنة أبيه « سفيان » ، الذي قال للعصبة الأموية يوم تولى « عثمان » رضى الله عنه الخلافة :

ـ يابنى أمية ، تلقفوها تلقف الكرة ، فوالذى يحلف به « أبو مفيان » ، ما زلت أرجوها لكم ، ولتصيرن الى صبيانكم وراثة

لو فعلها ، لطارده صدى من صوت أمه « هند » ، تصبيح : ثكلته أمه ان رضى بهذا ..

هيهات هيهات !.. فما انتزع « معاوية » الخلافة الا ليثبتها في بيته ،

ويستخلصها لقومه من بني أمية

ولكن كيف يجرؤ ، والعهد بينه وبين « الحسن » قائم ? (١)

ظل المسلمون في ريب من هذا ، أما « الحسين » عليه السلام ، فما غاب عنه أن لذاك الأمر ما بعده ، وكلما أمعن النظر ، بدا له الليل طويلاً .. لا نهاية له ولا آخر .. (٢)

وحاول مع ذلك ألا يسبق الأحداث ، وأعانه على هذا ، أن استغرقته العبادة وأمور الدين فاذا آب من المسجد الى بيته ، فثمة « سكينة » تملأ الأفق من حولها اشراقا وسنى ، وتكاد تنسيه \_ الى لحظات \_ ما بشغله من خواطر تسرى به الى ليل الهموم

حتى مات « الحسن » ...

وذاع انه مات مسموما بيد زوجته « ابنة الأشعث » بتحريض من « معاوية » على أن يزوجها ولده « يزيد » ويعطيها مائة ألف درهم » ففعلت ... وسوغها المال ولم يزوجها من ولده . (٦)

وتأهب « الحسين » لمعركته ضد هذا الجبروت الظالم الذي لا يلوى على شيء ..

ضد هذا الباطل الغاشم ، الذي لايرعي حرمة ولا عهدا ، ولا يخشى عاقبة ...

ضد هذه العصبة الباغية ، وقد خلا لها الجو الا من « أبي عبد الله الحسين »

ثم لم تك الا أعوام معدودات ، حتى أمسك التاريخ أنفاسه ووقف يرقب « معاوية » وهو يجلس في قصر اللافة بدمشني ، ليأخه السيعة علنا لابنه « يزيد » سنة ٥٦ هـ ، بعد أن مهد لها طويلا (٤) ، فلم ينتر

<sup>(</sup>۱) انظر الرسائل بين الحسن ومعاوية في ( مقاتل الطالبيين : ص ٥٥ ومابعدها ) وانظر نص المعهد في « صلح الحسن » ص ٢٥٢ وما بعدها (٢) تاريخ الطبرى : ٢/٦٩ وانظر مروج اللهب للمسعودى : ٢٠٠/٢ (٣) مقاتل الطالبيين ص ٧٣ وفيه أن ابنة الاشعث تزوجت رجلا من آل طلعة ، وولدت أنناء عموا بأنم بن مسمة الاندام وانظ « والدالم المناه عموا بأنم بن مسمة الاندام وانظ « والدالم المناه عموا بأنم بن مسمة الاندام وانظ « والدالم المناه عموا بأنم بن مسمة الاندام وانظ « والدالم المناه عموا بأنم بن مسمة الاندام وانظ « والدالم المناه » والمناه عموا بأنم بن مسمة الاندام و الناه والدالم المناه « المناه » والدالم المناه » والدالم المناه » والمناه » والمناه » والدالم بن المناه » والدالم المناه » والدالم بن المناه » والمناه » وا له أبناء عيروا بأنهم بنو مسمة الازواج . وانظر « صلح الحسن : ٣٦١ » (٤) تاريخ الطبرى : ١٦٩/٣

دقيقة واحدة عن السعى لها منذ تم له النصر الحاسم بصلح « الحسن » » ثم بموته بعد عشر سنوات من استقرار الأمر « لمعاوية »

وعشر سنوات ليست قليلة ، إذا حسبناها بالدقائق ، وما نام «معاوية» دقيقة عن هدفه

ولكن وجود « الحسين » جعله يحتاج الى ست سنوات أخرى من كفاح دائب عنيد

وكانت بين يديه خزائن المال يشتري بها من شاء

فمن عصى على المال اشتراه بالدهاء والمكر والملاينة

ووكل الباقين الى الخوف من هيبة السلطان وجبروت الحاكم

نقل « المبرد » فى الكامل : ان « معاوية لما نصب « يزيد » اولاية العهد ، أقعده فى قبة حمراء ، فجعل الناس يسلمون على « معاوية » ثم يميلون الى « يزيد » ، حتى جاء رجل ففعل ذلك ، نم رجع الى «معاوية» فقال :

\_ يا أمير المؤمنين ، اعلم انك لو لم تول مدا \_ وأشار الى « يزيد » \_ أمور الناس لأضعتها

« وكان « الأحنف بن قيس » جالسا ، فقال له معاوية : ما بالك لا تقول يا أبا بحر ? .. فقال « الأحنف » : أخاف الله ان كذبت ، وأخافكم ان صدقت . فقال معاوية : جزاك الله عن الطاعة خبرا . وأمر له بأنوف « فلما خرج الأحنف ، لقيه الرجل بالباب فقال : يا آبا بحر ، الى لأعلم ان شر من خلق الله ، هذا وابنه !.. ولكنهم فد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال ، فلسنا نظمع في استخراجها الا بما سمعت ! » (١)

اذن فقد فعلها

فعلها فى جرأة عاتية ، فجعل الخلافة فى بيته الأموى ملكا موروثا ، وهرقلية كلما ذهب هرقل جاء هرقل ...

وأخذ البيعة « لنزيد » ، أديرا للهؤمنين من بعده ، وانه لينزع بالوراثة (١) بفية الامل النامل : ١/١٦٥ - ط ١٩٢٧

الى جدته آكلة الأكباد ، ويزدهيه هذا الملك العريض الذى خلص لآل « أبى سفيان » ، ويذهب فى حياته مذهب الفتيان المترفين ، مجاهرا بالفسق معالنا بالمعصية !

ورنت القلوب \_ كل القلوب \_ الى « الحسين بن على » سبط الرسول ، وغذى النبوة ، والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والايمان

وامتدت الأيدى \_ كل الأيدى \_ الى « معاوية » تبايعه على ولاية العهد « ليزيد » ، وهم أحد ثلاثة : رجل يعلم أن « يزيد » شر من خلق الله ، ولكن بيديه مفاتيح الخزائن وأقفال بيت المال

وثان يخاف الله ان كذب ، ويخاف « معاوية » ان صدق

وثالث حذر فطن ، قد يئس من خروج الأمر من الأمويين بعد أن صار اليهم ، فساير وداور

ولم يتخلف عن البيعة «ليزيد» الاخمسة من وجوه أهل المدينة: «الحسين بن على» ، و «عبد الله بن الزبير» ، و «عبد الرحمن بن أبي بكر» ، و «عبد الله بن عمر» ، و «عبد الله بن عباس» (۱) و تكتلت حول بيت الرسول ، معارضة قوية ، أنكرت ان تعدو الحلافة هرقلية ، وأن يئول أمر المؤمنين الى مثل «يزيد»

ولم يعد ( عبد الله بن همام » الحق ، حين قال :

فان تأتوا « برملة » أو « بهند »

نبايعها أمسيرة مؤمنيا

حشينا الغيظ حتى لو شربنا

دماء بنی أميــــــة ما روينــــــا

لقد ضاعت رعيتكم وأنتم

تصيدون الأران غافلينا! . .

وأغضى « معاوية » عن ذلك النفر الخمسة ، الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد ، بقدر ما أسرف في التنكيل عن شايعهم علنا . وبلغ به الأمر أن قتل

« حجر بن عدى » وستة من أصحابه ، لأنهم أنكروا أن يسب الامام « على » على منبر الكوفة! (١) وحين غضب عابد قريش « محمد بن أبى بكر » لهذا المنكر ، وكتب الى «معاوية» يذكره بفضل الامام «على» وقديم سوابقه ، رد عليه يقول:

« قد كنا وأبوك فينا ، نعرف فضل « ابن أبى طالب » وحقه لازما لنا مبرورا علينا ، ثم كان أبوك ، و « عمر » ، أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره .. فان يك ما نحن عليه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه ، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا « ابن أبى طالب » ولسلمنا اليه ، واكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله .. فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك ، والسلام على من أناب » (٢)

#### \*\*\*

أين كانت « سكينة » من هذا كله ? ..

كانت هناك دائما الى جانب أبيها ، تنبعه خواطرها وقلبها اذا غاب عنها ، فاذا آب الى بيته كانت هى أسرع أهله اليه وأقدرهم على ايناسه ، فما يكاد يلمح ابتسامتها الوضيئة حتى يسكن اليها ويندمج لحظات فى جوها المرح وعالمها الظريف

وكانت فى ذلك الوقت ، قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع الشباب ، فما عادت بحيث يغيب عنها الذى يعانيه أبوها من هموم كبار ، لكنها كانت قادرة على أن تطوى همومها ساعة تلقاه ، لعلها بذلك تنسيه معض همومه

ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المحتدم بين حق أبيها وباطل خصومه ، بل لقد شاركت فى هذه المعركة بكل وجدانها اليقظ وحسها المرهف ووعيها الذكى ، وان بدت خلية البال ، لا هم لها الا أن تملأ البيت بدعابتها المرحة ، والا أن تمنح أباها المناضل للذي

<sup>(</sup>۱) باریخ الطبری : ۱٤١/٦ - وفیه آن السیدة عائشة قالت لمعاویة بعد مقتل حجر : یامعاویة ، این کان حلیك عن حجر ؟ فأجاب : یا ام المؤمنین ، لم یحضرنی رشید (۲) المسعودی : مروح اللهب : ۱۹٤/۲

ما بات منذ وعي وأدرك ، الا على حق يذود عنه أو باطل يدفعه باليد واللسان والقلب ــ بعض أنس وراحة

وريما شهدتها الليالي سهدة مسهدة تحاول عبشا أن تذود عن مضجعها أشباح الهم التي تؤرق منام أبيها ومنامها معه ، لكنها ماستمعت شاكية ، ولا رُؤيت باكية ، بل تعدو مع مشرق الشمس ، ملء الاشراق والمرح ، حتى لقد بدا لبعض أهلها أن يسألها ذات مرة : « انك تتمزحين كثيرا ، وأختك فاطمــة لا تمزح ? » فأجــابت من فورها : « لأنكم سميتموها باسم جدتنا المؤمنة ، وسميتموني باسم جدتنا الأخرى » تعنى « فاطمة الزهراء » ، و « آمنة بنت وهب » (١)

وفى جوابها ما يدل على وعيها لما ألم بجدتها من أحزان ، وتمثلها اياها فى الأشهر الأخيرة من عمرها ، لا يرقأ لها دمع على أبيها العظيم \_ صلى الله عليه وسلم ـ حتى لحقت به .. (١)

واذن فلم تكن بغافلة عن هموم آلها وأحزانهم ، ولكنها ما كانت نطيق أن تكتئب ، وهي تعلم أن أباها رضي الله عنه يلتمس لديها ما يعينه على احتمال عناء طال ، ولا تبدو له نهاية!

يلتمسه لديها وحدها ، في حضن أمها « الرباب » مع أن بيت « الحسين » اذ ذاك كان يضم زوجات أخريات وأبناء أخر ..

#### # # # #

وهنا ، نقف لحظة لنلقى نظرة على أفراد البيت الكريم ، الذي كانت « سكينة » مسعث الأنسى فيه

فهناك ، كان « عبد الله بن المساين » ، شقيق « سكينة » من أمها « الرباب بنت امرىء القيس بن عدى » (٢)

وكان هناك أخوها لأبيها ، « على » الأكبر ، ابن « الحسين » ، وأمه « ليلي بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي » ، وأمها « ميمونة

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ١٥٨/١٤ ساسى (۲) انظر حدیث الزهراء بعد وفاة أبیها الرسول ، فی کتابنا « بنات النبی » ص ٢٠٠ ومابعدها ط ٣ : دار الهلال ١٩٦٣ (٣) نسب قریش : ٥٩

بنت أبى سفيان بن حرب » ، وفيه قال « معاوية ? : « أولى الماس بهذا الأمر « على بن الحسين بن على » ، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه شجاعة بني هاشم ، وسخاء بني أمية ، وزهو ثقيف »! (١)

وكان هناك كذلك ، « على » الأصفر « زين العابدين » مع أمه « سلافة بنت يزدجرد » آخر ملوك فارس ، وقد سبيت مع أختين لها في معركة فتح بلاد الفرس ، وجيء بهن الى « عمر » مع السبايا الأخريات ، فأمر رضى الله عنه ببيعهن جميعا ، لكن « الامام على » تدخل الاعفائهن من هذا الموقف الأليم ، وقال للخليفة : « ان بنات الملوك لايعاملن معاملة السوقة » ، فسأله « عمر » : « وماذا أفعل بهن ? » فأجاب : يتقوممن ، ومهما يبلغ ثمنهن يدفعه من يختارهن

وقنومت بنات يزدجرد ، فأخذهن « على بن أبي طالب » ، واختار لهن خير ثلاثة من شباب قريش ، فكانت الأولى « للحسين بن على » ، وقد ولدت له «علما » الأصفر

والثانية « لمحمد بن أبي بكر الصديق » ، فولدت له « الفاسم » والثالثة « لعبد الله بن عمر » ، فولدت له سالما !

فيقال ان أهل المدينة كانوا يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد ، حتى نشأ فيهم « على بن الحسين » ، و « القاسم » ، و « سالم » ، ففاقوا أهل المدينة فقها وورعا ، فرغب الناس في اتخاذ السراري

وقد كان «على الأصغر» أكبر من أخته «سكينة» بنحو عشر سنوات ، اذ ولد رضى الله عنه سنة ٣٨ هـ (٣) فأدرك مقتل جده « الامام على » ، وعرف عنه \_ منذ صفره \_ العكوف على العبادة ، والزهد في ملاذ الدنيا ، والانصراف عن اللهو ، مما أعده ليكون \_ بعد استشهاد أبيه وبقية أهل بيته في كربلاء ـ من أشهر البكائين في تاريخ الاسلام (٢)

وانما سمى « عليا » الأصغر ، تمييزا له عن أخيه « على » الأكبر ،

<sup>(</sup>۱) الاصفهانى : مفاتل الطالبيين ... ٨٠ (٢) ابن خلكان : وفيات الاعيان ٥/١٥ بولاق وانظر معه ( عيون الاخبار لابن قتيبة ) ٤/٨ دار الكتب ، وتعدرات الدهب : ١/١٠٥ لابن السماد الحندلى (٣) ارجع الى كتاب « مقتل الحسين » ص ٤٥٠ : ١٥٤

وأمه « ليلي بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثفقي » ، أحد صحابة الرسول (١)

وأخ رابع « لسكينة » ، هو « جعفر بن الحسمين ، وأمه من قبيلة يناي (۲)

ثم كانت هناك أختها لأبيها: « فاطمة بنت الحسين » ، قيل انها كانت منقطعة النظير فى الجمال ، لكنها لم تكن مرحة كأخنها « سكينة » ، ولعل ذلك راجع الى ظروف خاصة بها وبأمها « أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي » (<sup>۳</sup>)

فلقد كانت « أم اسحق » ، احدى بنات تيم اللواتي اشتهرن بالجفوة والخشونة في معاملة الأزواج وفي « نسب قريش » أنها تزوجت « الحسن ابن على بن أبى طالب ، فولدت له ابنه طلحة ، ثم تزوجت أبا عبد الله « الحسين » فولدت له فاطمة (٤) ، وليس في مصادر سيرة بني على ، ما يشير الى انفصال أم استحاق عن الحسن ، هل كان بطلاق أو ترمل . لكنا نميل الى الظن بأنها طلقت منه ، لأن زواج بنتها فاطمة كان في حياة أبيها « الحسين » وقد قتل رضى الله عنه فى المحرم من سنة ١١ هـ ، ومن المستبعد أن يكون قد تزوج من أم « اسحاق » بعد موت أخيه الحسن عام ٥٠ هـ ، وولدت لهما فاطمـة التي أدركت سن الزواج قبل عام ۲۱ هـ ..

وأيا ما كان الأمر ، فتجربة الطلاق أو الترمل ، غير هينة على مثل « أم اسحاق » ولعلها زادتها جفوة وصرامة ، حتى ليقول « الحسين » رضى الله عنه فيها: « والله لرعا حملت منى ووضعت وهي مصارمة لي ما تكلمني!»

وفي ظرف كهذا ولدت له النته « فاطمة » ، وفيها ميراث بنات تيم ،

<sup>(</sup>۱) نسب قریش : ۱۰ ـ والاصابة : ۱۷۶/۷ مصر

<sup>(</sup>۳) نسب قریش : ۰۰ ۱۶۱۶ نسب قریش : ۱۰ ومثله فی جمهرة انساب العرب : ۳۲ - ۱۲۹

وأثر تلك الظروف القاسية ، فأعوزها ما كان « لسكينة » هن مرح وبساطة وايناس

هؤلاء هم اخوة «سكينة»: «عبد الله» شقيقها، و «على» الأكبر، و «على» الأصغر، و «جعفر»، و «فاطمة»

ولم يفت القوم انه متقبل ، اذ يروى أن رجلا قال لأحد بنى الحسين : ما أقل ولد أبيك ? .. فكان جوابه : « العجب أن يكون له ولد ، وهو الذي ما رؤى الا عاكفا على العبادة والجهاد »

وقد كانت حياة « الحسين » كلها جهادا : مع النفس ، ومع الباطل أينسا كان ..

وقد عاش بنوه الأربعة ، وبنتاه « فاطمة » و « سكينة » حتى باغت معركته ذروتها الرهيبة ، ولكن « سكينة » هى التى استآثرت من دونهم جميعا ، بأنها كانت مبعث أنسه وراحته ..

لعمال اننى الأحب دارا

تكون بها «سكينة» و «الرباب»

### فى دوامة الأحداث

من قريب ، وقفت « سكينة » \_ وقد جاوزت مرحلة الطفولة \_ نرقب الأحداث وهي تندفع نحو ذروتها المشئومة في عنف شرس ، وترنو الى أبيها الحبيب ، في صميم الدوامة ، يمضى الى المصرع الدامى ، دون أن يماك عنه حولا !

فمنذ أخذ « معاوية » العهد لابنه « يزيد » ، وغذى النبوة هو قطب الصراع ومحور الأحداث وهدف المعركة .. المعركة الطويلة العنيدة ، التي بدأت مرحلتها الأولى بين « أبي سفيان بن حرب » ومحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم انتقلت الى صراع بين « معاوية بن أبي سفيان » ، و « على » صهر الرسول وابن عمه ، وهاهى ذى تنتقل ــ كأنها ميراث محتكم ــ الى دورها العنيف ، بين « يزيد بن معاوية » ، حفيد « أبي سفيان » و « هند » ، وبين « الحسين بن على » ، حفيد الرسول وولد « الزهراء » ؛ حفيد الرسول وولد « الزهراء » :

عبد شمس أفرمت لبنى ها شم حربا يشيب منها الوليد فابن حرب «للمصطفى» ، وابن «هند»

« العلى » ، و « للحسين » « يزيد »

والتاريخ المروى لايذكر أن « يزيد » أخذ مكانه فى الصراع ، أيام أبيه « معاوية » ، ولكن الذى لاريب فيه انه لبث منذ بويع وايا للعهد سنة ٥٠ هـ ، الى وفاة « معاوية » سنة ٠٠ هـ ، يتدبر موقفه من « ابن الزهراء » ، ويستعد على مهل لمركة عاتية تحسم هـذا الموقف المعلق الذى ظل أكثر من نصف قرن ، حائرا مترددا ...

ما دن شك ، انه قدر أن الخلافة لن تصفو له ، وفي الناس هذا " الحسين » الامام ، يفرض سلطانه على كل القلوب ، وكل الضمائر ، ويغزو المجتمع الاسلامي ، بجاذبيته الآسرة ، وشخصيته التي يحف بها سنا \_ أي سنا \_ من نور النبوة ، وجلال الايمان ، وسمو الحلق ، ومهابة الحق ، ووقار السمت ، ونبل الطباع ، واكتمال الرجولة والانسانية حتى مات معاوية بعد أن وطأ الأمر لولده ، ولم يعد بخاف عليه الا سن بضعة نفر من قريش ، أولهم « الحسين بن على » كما قال في وصبته ليزيد (١)

وورثه « يزيد » . وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة ، في هلال رجب ، سنة ٠٠ هـ

واذ ذاك ، بدأ يقود المعركة في قسوة ضارية وشراسة محمومه ، فكتب الى عامله بالمدينة \_ الوليد بن عتبة \_ أن يأخذ له البيعة فسرا ممن تعفاف عنها من وجوه المسلمين هناك (٢)

فيايعه « عبد الله بن عباس »

وبايعه « عبد الله بن عمر » (")

وفر « عبد الله بن الزبير » الى مكة ، مستعيذا بالبيت العتيق (٤) ، فى طمأنينة الواثق أن دوره لم يحن بعد!

وابي « الحسين » أن يبايع ، بل كان جوابه الوليد :

« يا أمير .. انا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ، بنا فتح الله وبنا منتم . و « يزيد » فاسق فاجر ، شارب الخمر ، فاتل النفس المحرمة ، وملن بالفسق ، مجاهر بالفجور ، ومثلى لا يبايع مثله ، ولكن نصبح و تصبحون ، وننظر وتنظرون ، أينا أحق بالبيعة والخلافة » (°)

<sup>(</sup>۱) أنظر بين الوصية في تاريخ الطبري : ١٧٩/٦ (۲) أنظر نين كتاب يزيد الى عامله الوليد ، في تاريخ الطبري ١٨٨/٦ (٣) تاريخ الطبري : ١٦٠/٦ (٤) تاريخ الطبري ٢/١٦ ونسب قريش : ٢٣٩ (٥) السيد عبد الرزاق الموسوى : معتل الحسبن بن ١٢

قال « مروان بن الحكم » \_ وقد كان حاضرا \_ « للوليد بن عتبة » : \_ عصيتني حين قلت اك ألا تدعه يمضي أو تضرب عنقه! .. لا والله ، لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا (١)

فأحاب « الوليد »:

\_ ويحك! .. انك أشرت على بذهاب ديني ردنياي ، والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها واني قتلت « حسينا » !.. سبحان الله ، أأقتل « حسينا » لما أن قال لا أبايع ?.. والله ما أظن أحدا يلقى الله بدم « الحسين » الا وهو خفيف الميزان عند الله (٢)

يبايع أو يقتل ?!

على هذا صمم بنو عبد شمس !

ومحال أن يبايع « الحسين » ...

محال أن يبايع مثل « يزيد » ، أميرا للمؤمنين ، مهما يبلغ من طغيان السلطان وتحامل المتغلب وجبروت الحاكم:

ولست أبالي حين أقتل مسلما

على أى جنب كان في الله مصرعى !..

وما كان « الحسين » طامعا في أمر من أمور الدنبا ، ولا كانت له في الحنا الخيالافة رغبة ، ولكن اذا انتهى الأمر الى أن يصير « يزيد » أميرا للمؤمنين ، فلن يبالي « الحسين » ، على أي جنب يكون في الله مصرعه ، ليدفع هذا الباطل بقلبه ولسانه ، نم بسيفه اذا لم يكن من القنال بد !.. واذرأى من والى المدينة اصرارا على حسم الموقف ، هاجر بأهله الى مكة ، حيث « عكف الناس على الحسين ، يفدون اليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه ويستمعون الى كلامه وينتفعون بما يسمع منه ويضبطون ما يروون عنه » (٣)

<sup>(</sup>۱) بنصه من الطبرى : ۱۹۰/٦ وانظر معه « نسب قريش » : ۱۳۳ و « مقتل الحسين : ۱۲۸ » (۲) العلبرى ۱۹۰/۱ ونسب قريش : ۱۳۳ (۳) ابن كثير : البداية والنهاية ، ترجمة الحسين رضى الله عنه وانظر معه ( تاريخ الطبوى ) ۲۲۲/۲

وهناك ، فى مهد الدعوة ، طافت « سكينة » بأنحاء البلد العتيق ، ووقفت بالمشاهد التاريخية التى صنعت حياة أسرتها وحياة العالم الاسلامى أجمع . وربعا أتيح لها وقتئذ أن ترقب النشاط الأدبى الذى كانت مكة بوجه خاص ، والحجاز بصفة عامة ، مركزا من أهم وأحفل مراكزه ، وحيث كان عدد من شباب الأنصار وفتية قريش ، قد عمرت بهم أندية الشعر وعبالس الطرب والفناء ، وازدهرت فى تلك البيئة الأرستقراطية ، مدرسة خاصة فى الفزل ، كما ازدهرت صنعة الألحان وفن الغناء

وأهل موسم الحج من عام ٢٠ هجرية ، و « سكينة » مع آلها فى مكة ، فأتيح لها أن تشهد بعينيها وتسمع بأذنيها ، كل ما كان يدور فى مكة ، فى ذلك الموسم بعناصة ، من ضجيج أدبى حافل صاخب ، وان راحت فى الوقت نفسه تصغى بكل قلبها وفكرها ، الى نشاط من نوع آخر ، كان أبوها الامام مصدره ومركزه معا ، فمنذ وفد « الحسين » ألى مهد الدعوة المحمدية ، وأوى الى مهبط الوحى الذى اصطفى له جده العظيم ، وجموع المسلمين تلتقى عنده ، تلتمس لديه ما يعصمها من غلبة الضلال ، وتلوذ به فى حيرتها بين يقظة الضمير وعجز الوسيلة ، وتستد منه زادا من القوة المعنوية ، تقوى به على مواجهة الطغيان المستد !

وحين كانت مكة تستقبل عددا من شهباب الحجاز وشعراء الغزل الوافدين عليها فى موسم الحج ، كانت هناك جموع أخرى جاءت لغير ما جاء له شعراء الغزل. أولئك هم رسل العراق ، وفدوا على مكة يبايعون « الحسين » ابن بنت النبى ، على الجهاد فى سبيل الحق المفتصب من أولى ائناس به ، واسترداد الحلافة من بين يدى الفتى الأموى الذى تلقاها عن أبيه ميراثا هرقليا ، وليس لها بكفء ولا هو بها جدير . ونشطت الرسائل ما بين الكوفة والمدينة ، وأعين الأمويين يقظى لا تنام ...

#### \* \* \*

وفى هذا العالم المضطرب بشتى الأحداث ، المائع بتيارات متناقضة ،

المزدم بحشد من طلاب الفناء وعشاق الأدب ، وآخر من طالبی الجهاد المنهیئین لبذل الحیاة رخیصة فی سبیل ما یؤمنون انه حق .. فی هذا العالم المضطرب المتناقض ، استقبلت « سکینة » ربیعها الثالث عشر و تفتح صباها النضیر عن آیة من آیات الحسن والبهاء والجلال . وقد فرضت علیها الظروف أن تحیا بین التیارین المتجاذبین ، فی مستهل هذا الصبا الفض . وبقدر ما رأی فیها أبوها مبعث راحته وأنسه ، رأت فیها أم القری نموذجا فریدا رائعا لا عهد لها بمثله أناقة وظرفا وبهاء! وأقبلت علیها فتیات مکة ، یرمقنها فی اعجاب مشوب بشیء من الحسد ، ورحن یرصدن لفتاتها الساحرة ، وحرکاتها الرشیقة الفاتنة ، وذلك النبط الخلاب یرصدن استحدثته فی تنسیق شعرها

وفى هذا الموسم بالذات ، بدأت شخصيتها تظهر فى المجتمع ، ونلفت اليها القلوب والأبصار . كانت مكة فى موسم الحج ، تعتبر سوقا آدبية واجتماعية حافلة . فحين أقبل موسم الحج من عام ٢٠ ه ، وسكينة هناك ، شهد الموسم فى دنيا النساء عجبا من العجب : ما من شابة حسناء الاحاولت أن تقلد « سكينة » فيما ظنته سر فتنتها ، وان كانت الآراء قد اختفلت فى تحديد هذا السر ، وذهبت فيه كل مذهب ، فمن قائل انه أنس المحضر وظرف الحديث وسرعة البديهة والذكاء اللماح ، وآخر يرجع به الى حسنها الفريد وأناقتها الساحرة ، وثالث يرده الى ما حص بها من عظمة الأبوة وجلال النسب وسنا النبوة ، ورابع يراه فى هذا كله مجتسعا متكاملا ، وخامس يحسبه جاذبية خاصة ، ليست مما يحدد أو يفسر أو يضبط !

واذا كانت حسان قريش ، قد أعياهنأن يأخذن عنها نبل الملامح وجلال الطلعة ونورالنبي، فقد بقيت لهن بعد ذلك آناقتها يقلدنها حيثما استطعن، وشاعت « الطرة السكينية » فلم تبق واحدة منهن لم تنسق شعرها على النسق المستحدث الذي ابتدعته الهاشمية الحسناء ، وراح المجنع المكي يعرف في بناته أثر النموذج الفريد ، ويصغى الى ما يتناقله من أنساء

ظرفها ونوادر دعابتها الذكية المرحة

وخفقت قلوب الشباب الهاشمي والقرشي ، تسائل في لهفة : أيهم يسعده زمانه بأن تكون هذه الدرة الفريدة من نصيبه ? وبأيهم ترضي «سكينة » زوجا ؟

واذا كانت أمانيهم جميعا قد تعلقت ببنت الحسين ، فان واحدا منهم فقط ، هو الذي خطا خطوة حاسمة في سبيل الظفر بها ، ذلك هو ابن عمها « الحسن المنني » (١) الذي يرشحه شرفه وبنوته للامام « الحسن ابن على » لمصاهرة عمه الحسين

وكان الحسن المثنى وصي أبيه

لكنه لم يشأ \_ أو لعله لم يستطع \_ أن يسمى « سكينة » حين تقدم الى عمه الحسين يطلب مصاهرته فرحب به العم وقال مجيبا : (١) \_ \_ اخترت لى ابنتى فاطمة ، فهى أكثر ابنتى نسبها بأمى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانها لذات دين وجمال ثم أردف بعد لحظة ، فيما تقول الرواية :

« وأما سكينة ، فغالب عليها الاستغراق مع الله . فلا تصلح لرجل » واذا صحت الرواية ، فان عبارة الامام فى ابنته تلفت النظر ، فهذا الاستغراق مع الله قد يبدو مناقضا لما أشرنا اليه آنفا من مرح « سكينة » وأنسى محضرها ، وما ذاع من أناقتها وميلها الى الدعابة ، لولا أننا نعود فنذكر أنها اعتادت ـ منذ وعت ـ أن تلوذ بهذا المرح لتبدد بعض الغيوم التي كانت تخيم على البيت العلوى الكريم ، منذ مصرع الامام على ، وما تلاه من أحداث أليمة حمل الامام الحسين عبئها الباهظ . وقد بلغ من حرص « سكينة » على اصطناع المرح ، ما استطاعت معه أن تطوى همومها فى أعماقها ، وأن تحتفظ بهذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها وجهها العسوح ، دون أن يلهيها هذا المرح ، الذى فرضه عليها دورها فى وجهها العسوح ، دون أن يلهيها هذا المرح ، الذى فرضه عليها دورها فى المعركة ، عما تنزع اليه بحكم ميراثها النبوى ونشأتها فى رحاب انبيت

<sup>(</sup>۱) نسب قریش : ٥١ ــ وأم الحسس عى خولة بنت منظور الهلالية الفطفانية (۱) الاغامى : ٥١ اساسى ، وفيه روايه احرى ، كالتى فى « نسب قريش : ٥١ » ان الامام حيره بن فاطمه وسكينة ، فكان هو اللى اختار فاطمة وانظر « مفتل التحسين : ٣٦٨ »

المحمدى ، من تعبد يصل أحيانا الى درجة الاستفراق مع الله ، والاندماج في ذلك الجو الروحى المسعد الذي كانت تجد فيه ملاذها عندما ينقل عليها دورها الصعب . فما كانت ظروف الحياة في بيئتها تلك بالتي تعين على الابتهاج والمسرة ، فلا عجب اذا رأيناها تنتقل من حال الى حال فتلقى الدنيا بوجهها الضحوك وظرفها المرح ، ثم لا تكاد تخلو الى نفسها حتى اتقبل على العبادة في خشوع واستفراق ، استجابة لما في طبيعتها المتدينة ، وميراثها من الآباء والأجداد ، ومتخففة من ثقل الدور الذي يفرض عليها ما لا تحتمله ظروف حياتها من تهلل واشراق

ونطيل الوقوف عمدا عند هذه النقطة بالذات ، لأنها تعيننا على فهم شخصية «سكينة» ولعلنا ما اهتممنا بمسايرة أحداث العصر ، فى تتبعنا لمراحل حياة بنت الحسين ، الا لكى نلقى من هذه المسايرة ضوءا على ما يبدو لسوانا تناقضا فى تلك الشخصية التى حبرت كتتاب السير : فالأخبار عنها تصورها أحيانا خلية البال ، معنية بأناقتها ، مزهوة بملاحتها مندمجة فى الحياة الاجتماعية ، ثم يقرءون مع ذلك وصف أبيها لها بأنها «يغلب عليها الاستغراق مع الله» (١) ويروون أخبارا أخرى تؤكد انها كانت مضرب المثل فى العفة والتقوى والاعان

وكان من السهل أن نفترض ، أن « سكينة » عاشت عهدين مختلفين ، كانت فى أولاهما مستغرقة فى الله مندمجة فى حياة التعبد ، ثم تغيرت من بعد ذلك ، فانصرفت الى حياة المجتمع واندمجت فيه

وكان من اليسير كذلك ، أن نحدد المرحلة الأولى ، بالفترة الني عاشتها في كنف أبيها الامام ، وأن نجعل مقتله ـ رضى الله عنه ـ هو الحد الفاصل بين العهدين

أجل كان من اليسير أن نفترض هذا ، فيسهل علينا به أن نفسر تناقض الأخبار عنها بين الزهد المسرف والدعابة اللافتة ، بين قول أبيها رضى الله عنه « انها يغلب عليها الاستفراق فى الله » وبين هذه « الطرة السكينية » التى فتنتت عصرها .. بين المشهور من تقواها وعفتها وايمانها ، وبين (۱) السيد مبد الرزاق الوسوى : متتل الحسين : ٣٦٨

الذي ذاع من ظهورها في المجتمع الأدبى، واحتفائها بالمغنين والشعراء ... لكنما يحول بيننا وبين الاطمئنان الى هذا الافتراض ، ما أجمع عليه الذين كتبوا عنها ، من كون أبيها رضى الله عنه كان يأنس اليها ويحب مجلسها ، ويستطيب محضرها ، منذ كانت طفلة صغيرة ، وقد سجلت الأخبار ، أنها سئلت لم تمزح ، وأختها فاطمة قلما تفعل ، فكان جوابها ما سمعناه من أن أختها سميت باسم جدتها الزهراء ..

ثم ان هذه المقارنة بين الأختين \_ اذا صح خبرها \_ قد كانت وهما بعد فى بيت واحد ، قبل أن تمضى الحياة بكل منهما فى سبيل . وفاطمة قد تزوجت فى حياة أبيها الحسين ، واذن فقد كان ميل سكينة الى المرح مبكرا ، وقبل أن تفجع \_ ويفجع العالم الاسلامى \_ عقتل أبيها فى كربلاء ، ولم يمنع هذا المرح أباها رضى الله عنه ، بأن يصفها بالاستغراق فى الله !

من المكن أن يقال ، أن سكينة كانت أكثر استغراقا فى العبادة وأقل ظهورا فى المجتمع ، أيام كانت تعيش فى كنف أبيها الامام ، كما يمكن أن يقال كذلك ، ان الأحداث التى ألمت بها بعد مقتل أبيها بقد وجهتها نحو الحياة الاجتماعية بضجيجها اللاغب ، على ما سوف نرى فى الدور الثانى من حياتها . يقال هذا وذاك ، فيقبل فى طمأنينة ، فمما لا ريب فيه أن مذبحة كربلاء ، قد كانت ذات أثر بعيد حاسم ، فى حياة الشريفة الهاشمية الحسناء ، بل لا نغلو اذا قلنا انها الحد الفاصل بين طورين متميزين ، فى حياتها الحافلة . لكن الذى لا نرتاب فيه كذلك ، أن بوادر هذا الازدواج فى الشخصية ، قد لاحت منذ صباها الباكر . وأسميه از دواجا فى الشخصية ، دون أن أعنى به بحال ما خلك المدلول الاصطلاحي المستحدث للازدواج ، عند النفسيين ، وانما أقصى ما أريده به ، هو ذلك الجمع بين المرح والدعابة والمزاح ، وبين التقوى والتعبد والزهد أو ما يشبه الزهد !

هذا الازدواج \_ وأضطر الى استعماله على كرد منى \_ هو الطابع

المسز لشخصة سكينة . ظهرت بوادره في العهد الأول ، عندما كانت تلازم أباها وتعيش في كنفه ، ثم ازداد على الأيام وضوحا ، وان اتخذ صورة أخرى ، نراها بعد حين

ولقد زفت « فاطمة » الى الحسن المثنى في حياة أبيها الحسين ، وقيل فيما قيل يومئذ: ان امرأة مردودتها سكينة ، لمنقطعة القرين في الحسن (١) وبقيت سكينة في بيت الحسين ، وقد أرضاها أن يستبقيها أبوها رضي الله عنه الى جانبه ، فما كانت لتؤثر على مكانها هناك أي مكان سواه ... وتناقلت بيوتات مكة كلمة أبيها « فلا تصلح لرجل » فتقاصرت عنها أطماع الشباب ورأوها فوق منالهم ، وطويت قلوب كثير منهم على وأسى ...

وأغلب الظن أن « مصعب بن الزبير » كان من بين الذين صكت الكلمة مسمعهم ، فلقد حدثته أمانيه (٢) أن يتزوج من سيدة نساء عصرها جمالا وظرفا وحسن خلق وعزة نسب وشرف منبت ، وكان يرى نفسه أهلا لها : أبوه الزبير بن العوام بن خويلد صاحب رسول الله وصله أبي بكر الصديق ، وأمه الرباب بنت أنيف بن عبيد الكلبي ، وجدته لأبيه ، صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وعمته أم المؤمنين خديجة نت خويلد ، جدة سكينة لأمها

وكان لمصعب من شرفه الخاص ، ما يظاهر هذا النسب العربق وبكافئه ، فهو الذي يتناقل المجتمع القرشي أنباء جوده وشجاعته ومروءته ، حتى لقد شاعت فيه القولة المشهورة: « لو أن مصعب بن الزبير وجد أن الماء ينقص مروءته لما شربه » وهو الذي قال فيه خصمه عبد الملك بن مروان : « متى تغذو قريش مثلك ? »

وكان الى جانب ذلك كله جميلا في الرجال ، حتى ليقول « جميل بن معمر »: ما رأيت مصعبا يختال بالبلاط الا غرت على « بثينة » وبينهما

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ( ۱۱ ) ومقاتل الطالبیین ( ۱۸۰ ) والاغانی ۲۰۶/۱۸ (۲) ابن قتیبة : عیون الاخبار ۲۰۸/۱ ط دار الکتب المصریة

وقد حدث « مصعب » برغبته تلك فى الزواج من سكينة ، ثلاثة من أصحابه ، هم أخوه عروة بن الزبير ، وعبدالله بن عمر ، وعبد الملك بن مروان (٢) \_ ولم تكن المعركة قد انتقلت اليه والى آل الزبير \_ على أنه لم يبادر بخطبة سكينة ، ربما لأنه لم ير الظرف مناسبا وأبوها الحسين مشغول بهمومه الكبار ، وربا لأنها كانت لا تزال بعد صغيرة فلا بأس على مصعب فى أن يتمهل انتظارا لفرصة مواتية ، وربما لأنه كان لا يرى فيره من شباب قريش كفئا لبنت الحسين !

حتى ذاع نبأ خطبة الحسن المثنى لاحدى ابنتى الحسين ، ثم زواجه من فاطمة دون سكينة التى رأى أبوها انها باستغراقها مع الله لا تصلح لرجل، فكف مصعب عن التعلق بأمنيته فى الزواج منها ، وراح يغالب رغبته فيها ويأخذ قلبه بالانصراف عنها مخافة أن يرده الحسين خائبا فلا يستطيع مصعب أن يلقى الناس وقد كذب كلمتهم فيه : لو انه وجد الماء ينقص مروءته لما شربه !

فلتكن سكينة من تكون! لتكن الماء الذى لا تقوم حياته بدونه ، فانه ليؤثر أن يهلك ظمأ على أن يطلب هذا الماء مع احتمال رده عنه! والا لما كان مصعب بن الزبير ، ذاك الذى ضربت به قريش المثل فى المروءة وعزة النفس!

ترى هل شعرت الغادة الهاشمية بذلك الصراع الذى احتدم فى نفس الفارس النبيل بين عاطفته ومروءته ، بين وجدانه وعقله ?!

مثل « مصعب » من لا يدع هواه المكبوت يغلبه أو تفلت منه بوادر تشى به وتنم عليه . ولعل سكينة لو درت بما يطوى لما ملكت له أكثر من الرثاء والعطف ، فقد كانت فى شغل بدورها المزدوج ، عن شجون العواطف

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة : عيون الاخبار - ٢١/٤ والبلاط موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين المسجد النبوى وسوق المدينة (٢) عيون الاخبار : ٢٥٨/١

وشئون الخطبة والزواج ، فهل يرضى مصعب أن يكون موضع رثاء من فتاة حسناء ?

الموت أهون من هذا !

وثمة سؤال آخر يعرض: هل لفتت سكينة فى ذلك الموسم من مواسم الحج ، أعنى سنة ، ه ه ، عمر بن أبى ربيعة شاعر الجمال ? من المحقق أن عمر كان هناك ، يملأ مكة بغزلياته وأحاديث مفامراته الموسمية ، حيث اعتاد \_ فيما قالوا \_ أن يتعقب من يفد على مكة من ربات الجمال، ليتغزل بأسمائهن فى قصائد يتناقلها الرواة ويسرى بها الركبان عبر البيد والقفار، ويتغنى بها قيان المدينة ومغنوها الكبار: عزة الميلاء ، والغريض ، وابن سريج ، ومالك ، ومعبد

على أن الموسم انفض ، دون أن يتعرض « عمر » لاسم سكينة ، وهو الذى لم يدع ذات جمال ، الاحياها باختيار اسمها لاحدى غزلياته . ألجم لسانه فلم يقل بيتا واحدا فبه اسم « سكينة » زينة الموسم وأروع جميلاته ، ملاحة ونضرة وأناقة وسحرا ?

وماذا يجديه أن يكون تفنى بأسماء زينب وهند ورملة والثريا وفاطمة و ... و ... و ترك اسم « سكينة » الذى صار بصاحبته أعذب الأسماء ؟ وما كان صمته عن جحود أو تجاهل ، انما ألجم لسانه فرط تهييه لكانها ، وهو يعلم ماكان يشفل أهلها وأهل مكة جميعا من تهيؤ «الامام الحسين » للسفر الى العراق ، بعد أن جاءته رسل الكوفة ببيعة عشرات ألوف من أهلها (١)

كلا ، لا سبيل لعمر الى التفزل بأعذب اسم لأجمل مسماة

وأقول اسم « سكينة » لأنى مطمئنة الى أنْ عمر فى غزلياته ، لم يكن يتحدث عن واقع بينه وبين الشريفات القرشيات ، وانما كان يختار أسماء الجميلات منهن لما ينظم من غزليات ، على ما سوف نوضحه بمزيد تفصيل وبيان ، فى الفصل الثالث من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : حوادث سنة .٦ه و « مقتل الحسین : ۱٤٧ »

### مذبحة كربلاء

خرجت مكة كلها تشيع سبط الرسول ، وقد خرج منها بأهل بيت ه جميعا غداة يوم من أخريات ذى الحجة سنة ، و ه يريد الكوفة ، بعد أن ألحت عليه شيعته هناك ، بأن يقدم اليهم ليجاهد بهم ضد الطفيان

وقيل ان الذين أتته بيعتهم من العراق أربعون ألف رجل!

ولو استطاعت « مكة » لحالت دون خروج أهل البيت النبوى منها ، ولكن الامام قد وعد ، وعزم ، وقرر ، فما تستطيع قوة في الأرض أن تصده عن النضال في سبيل الحق ، وما يستطيع أي انسان ، أن يغريه بايثار السلامة والعافية ! (١)

ولقد حاول نفر من خاصة قرابته أن يحولوا دون استصحابه لأهل بيته فى رحلته تلك: حاول ذلك، أخوه محمد بن الحنفية، وابن عم أبيه عبدالله بن عباس، وعبدالله المخزومي، وغيرهم .. (٢) ولكن ماذا تجدى المحاولة أمام من هانت عليه الدنيا وصمم على أن يبيعها بالآخرة?

وقيل فيما قيل : « ان أهل العسراق هم الذين قتلوا أباه وأخرجوا أخاه » وذكروه برأى الامام الشهيد كرم الله وجهه فيهم ، ولكنه أبى الا أن يمضى وهو يقول لناصحيه :

« ان من هوان الدنيا على الله ، أن رأس يحيى بن زكريا أهدى الى بغى من بغايا بنى اسرائيل »!

أو يقول:

« انى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ، وانما خرجت لطلب الاصلاح فى أمة جدى : أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، فمن قبلنى بقبول الحق فالله أولى بالحق ، ومن رد على هذا ، أصبر حتى يقضى الله بينى وبين القوم وهو خير الحاكمين »

<sup>(</sup>۱ ، ۲) تاریخ الطبری : ۲۱۷/٦

وكان وداع ...

مضى فطاف بالبيت العتيق ، وسعى بين الصفا والمروة ، وقضى عمرته (١) كان وداع ضجت مشارف مكة من عنفه وقسوته ، فما هان على أهلها أن يحرموا من طلعة الحسين ، وفيها نور النبوة . ولا هان على مكة أن تمسى وقد ارتحل عنها خير بيت وأعز رهط:

ست النبي ورهط الامام ...

ومضى الركب الحسيني في طريقه الى ما كتب له في الغيب المضمر وآب المودعون الى البلد الحرام ، وما فيهم من لا يتجد في قلبه مس الحزن ولذع الفراق ، وقلقا مبهما لم يلبث أن خالطه شيء من الخوف ، منذ جاوز الركب الحمى الآمن وودعوا جيرة الحرم .

وكانوا جميعا يدركون أن لهذا الرحيل ما بعده ، وان اختلفت بهم الظنون فيما سوف يكون

وتعلل أكثرهم بالأمل في أن « يزيد » لن يجرو على أن يبوء بدم الحسين ، لا تعففا أو تأثما أو تحرجا ، ولكن خوفا من أن يفسد عليه الأمر كله بمقتل الحسين ، ويبوء بلعنة المسلمين حيثما كانوا ...

ولكن قلة \_ منها عبد الله بن الزبير (٢) \_ كانت على شبه يقين من أن دور يزيد في الصراع العتيد بين بني عبد شمس وبني هاشم قد حان ، وأنه في طيش شبابه ورعونة فتوته وجبروت سلطته ، لن يدع الحسين نهلت سالما ، وليس ليزيد حلم أبيه معاوية ، ودهاء رأيه ونضيج خبرته

ترى هل لمحت « سكينة » من هودجها ، وهي تتلفت نحو أم القرى لتنزود منها بنظرة طويلة قبل الفراق ، هل لمحت بين الجموع التي احتشدت لوداع الركب ، مصعب بن الزبير يرسل عينيه اثر الراحلين ، في تجمل

وهل استطاعت بأنو ثنها الذكية اللماحة ، أن تدرك وراء تجمله ما يطوي

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : ۲۱۷/٦
 (۲) تاریخ الطبری : ۲۱۷/٦ و « مقتل الحسین : ۱۷٤ »

عليه جوانحه من سر لا يذاع ?

وهل تراها لمحت بينهم كذلك ، عمر بن أبى ربيعة يشيع معلتها وقد بان عليه اثر الخيبة والغيظ ، وعز عليه أن تمضى ربة الجمال والأناقة ، ولم بحى اسمها تحية اعجاب وتمجيد واكبار ؟

أغلب الظن أنها كانت فى شغل عن هذا كا بما يتوزع قلبها وبالها من شجن الفراق لأم القرى، ، ومن تلك الموم الكبار التى استغرقت الركب كله اذ يغذ السه عبر البد إهمار ، الى مصيره المحتوم ، المقدر له عند عالم الغيب .

#### \* \* \*

ونطوى الأيام على عجل ، لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق ، وآن للراحلين المجهدين أن يحطوا الرحال بعد تلك المرحلة الشاقة المجهدة لكن أحدا منهم لم يهش لقرب المناخ ...

وتثاقلت رواحلهم ، وهى تقطع المرحلة الأخيرة الباقية ، وقد خرس الحادى منذ بلغ القوم فى الطريق \_ عند زرود أميال من القادسية \_ نبأ مصرع الشميد ، مسلم بن عقيل بن أبى طالب ، ابن عم الامام الحسين ، ورسوله الى أهل الكوفة (١)

وغشيتهم غاشية من حزن ثقيل ممض ، حين لاحت لهم مشارف العراق من بعيد ، فذكرتهم بشهيد الأمس الذى لم يجف دمه بعد ، وبشهيد قبله ، ثوى هنالك منذ عشرين عاما ...

ورددوا مرثية الحسين فى ابن عمه عقيل ، حين أتاه نبأ مصرعه المثير: فان تكن الدنيا تعد نفيسة

فان ثواب الله أعلى وأنبــــل وان تكن الأبدان للموت أنشئت

فقتل امرىء بالسيف في الله افضل

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری: ۲۲۰/٦ ودود: فی طریق الحاج من الکوفة ، انظرها فی ( معجم البلدان لیاقوت )

أهل العراق!

وان تكن الأرزاق قسما مقدرا

نقلة حرص المرء في السمى أجمل ا

وان تكن الأموال للترك جمعها

فما بال متروك، به المرء يبخل? (١)

واذ هم فی طریقهم \_ علی ثلاثة أمیال من القادسیة \_ لاح لهم غبار مثار ، ما لبث أن تكشف عن جیش جرار ، عرفوا فیه جیش عبدالله بن زیاد \_ والی الكوفة لیزید \_ وعلی رأسه الحر بن یزید التمیمی (۲) وعدل « الحسین » بصحبه عن طریق الجیش ، فاعترضه الحر بن یزید ، وما زال الحسین یسیر بأهله وأصحابه یمینا ویسارا ، والحر یعترضهم مرة ویخلی بینهم وبین الطریق أخری ، حتی بلغ بهم كربلاء ، فتركهم ینیخون

هناك ، فى اليوم الثانى من مستهل العام الجديد ورجع الحسين بصره فى الجيش الرابض تجاهه ، فاذا الجند جميعا من

وكانت عدتهم \_ أول الأمر \_ ألف مقاتل ، والركب الحسيني لايتجاوز عدده بضعة وسبعين فارما ، من آل البيت وأصحاب الحسين !

### \* \* \*

وعرف « الحسين » مصيره ، قبل أن يقول له الحر بن يزيد وهو ساده:

\_ انى لأشهد لئن قاتلت لتقتلن ، ولئن قوتلت لتهلكن . وأجاب الحسين الامام :

- أفبالموت تخوفنى ? وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلونى ? ما أدرى ما أقول لك ، ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله : أين تذهب فانك مقتول ?

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين : ١٩٢

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری : ۲/۰۲۰

فقال:

سأمضى وما بالموت عار على الفتي

اذ ما نوى حقا وجاهد مسلما (١)

وطاف بهم في ليلتهم الأولى هناك ، طائف منذر عا يطوى الغد القريب وفي مخيم النساء ، كانت هناك السيدة زينب أخت الحسين ، وزوجه الرباب بنت امرىء القيس ، وبنتاه سكينة وفاطمة ، وبقية العقائل الكريمات من آل هاشم!

وطال عليهن الليل وهن يتذاكرن ما كان ، ونتوقعن ما سبكون: وتركتهن السيدة زينب الى خيمة أخيها ، حيث رأته هناك مكبا على سيفه يصلحه ، وهبر يرتجز:

يا دهر أف لك من خليل كم لك بالأشراق والأصيل من طالب وصاحب قنيــل وكل حي سالك السبيل ما أقرب الوعد من الرحيل وانما الأمر الى الجليل (١)

### صاحت العقلة:

\_ واثكلاه .. ينمى الحسين نفسه! ليت الموت أعدمني الحياة . مات. أمى فاطمة ، وأبي على ، وأخى الحسن ، ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين وثمال الباقين ..

وفي رواية أنها سمعته رضي الله عنه يقول لها: اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لي : انك تروح الينا فصاحت: ما ويلتا ..

قال : ليس لك الويل يا أخية . اسكتى رحمك الرحمن (٢)

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری: ۲۲۹/۱ ومقتل الحسین: ۱۷۸ (۲) تاریخ الطبری: ۲۳۹/۱ ومقاتل الطالبیین: ۱۱۳ ومقتل الحسین: ۲۳۹ (۲) تاریخ الطبری: ۲۳۷/۱ ومقاتل الطالبیین: ۱۱۳

وبلغت صيحتها \_ في سكون ذلك الليل الموحش \_ مسامع النساء .. في مخيمهن ، فهرعن الى « الحسين » والكرب يعصف بهن عصفا ..

ونظر الحسين اليهن مليا ، ثم قال:

\_ يا أختاه ، يا أم كلثوم ، وأنت يا زينب ، وأنت يا سكينة وأنت يا فاطمة ، وأنت يا رباب ، اذا أنا قتلت فلا تشق احداكن على جيبا ، ولا تخمش وجها ، ولا تقلن هجرا ...

وأطرقن جميعا واجمات ، وخيم على المكان سكون ثقيل راكد ، ما لبث المن مزقه نشيج مؤلم :

تلك كانت « سكينة » تبكى!

هذه التى أخذت نفسها منذ كانت ، أن تؤنس أباها كلما ثفل عليه الهم ، وأن تبدد بسنا ابتسامتها المشرقة ، بعض ما يغشى الأفق حوله من ظلال ربداء ..

وأقبل عليها أبوها فى حنو ، وفى عينيه نظرة حزن وعتاب : كيف هان على سكينة أن توجع قلبه ببكائها ، وهى التى كان يجدها موضع أنسه كلما ألم حادث أو اشتد كرب ?

وسألها ملاطفا: أفلا يهون عليها الأمر أن أباها يدفع حياته ، دفاعا عن حق ودفعا لباطل ، وانه ملاق غدا ، جده الرسول ، وأمه الزهرا، ، وأباه الامام ، وأخاه الحسن ، وعمه حمزة ، وابن عمه مسلم بن عقيل ، وانها لا بد لاحقة بهم فى غد قريب أو بعيد ?

لكنها لم تكف عن البكاء ، وكأنما كانت تبكى هموما طالما طوتها ، وتذرف دمعا آده الاحتباس الطويل

ورنا اليها أبوها الحبيب طويلا ، ثم قال فى شجاعة المستسلم لفضاء الله . وقدره:

- سيطول بعدى عنك يا سكينة (١) ، فهلا ادخرت البكاء لغد ، وما غد ببعيد ?

<sup>(</sup>۱) السيد توفيق العكيكي : السيدة سكينة : ص ١٢٣

ثم أوصى أمها « الرباب » أن ترعاها ، وقام يصلي ...

ولف الكون كله صمت خاشع ، لم يعد يسمع فيه سوى صوت « الحسين » في تهجده ، يتلو قرآن الفجر الذي بدأ نوره الشاحب ينبثق من خلال الظلمة ، معلنا عن مولد يوم جديد ، هو الثالث من محرم سنة ١٦ هـ

وأصبحوا فاذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة ، حتى بلغت عدتهم أربعة آلاف مقاتل \_ عليهم «عمر بن سعد بن أبي وقاص» (١) \_ أم يلبثوا أن زادوا حتى غدوا \_ في بعض الروايات \_ عشرين ألفا!

ولم يبدأ قتال ، وانما أحاطت الآلاف بالحسين وصحبه ، معترضة سبيلهم الى الماء!

وتتابعت الأحداث سراعا في عنف شرس ، فما استكمل الأسبوع دورته ، الا والساحة المشئومة قد امتلأت بجثث الشهداء من آل البيت ، غارقة فى بحار من دماء ..

وأمسك هنا عن وصف المذبحة المروعة ، فما من كتاب عن تأريخ تلك الفترة لم يصفها ، وأنا بعد لا أجد لي طاقة على احتمال الحديث عنها ، بعد أن فعلت ذلك مرة ، في كتابي عن عقيلة بني هاشم « بطلة كر ملاء »! (١)

وانما أمضى مسرعة لأقف الى جانب سكينة وقد اقتحم العسكر فسطاطها وأخرجت لترى هنالك أشلاء مختلطة مبعثرة ، لأبيها الحسين الامام ، وأعمامها : عبدالله وجعفر وعثمان والعباس ومحمد وأبي بكر ، بنی علی بن أبی طالب

وأخيها الشقيق عبدالله بن الحسين

وأخويها لأبيها ، على الأكبر وجعفر

وأولاد عمها: أبي بكر وعبدالله والقاسم ، بني الحسن بن على

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری : ۲۳٤/٦ (۲) ط دار الهلال بالقاهرة ، ودار الاندلس بیروت

وابن عمتها زينب «عون الأكبر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» (١) وأخيه لأبيه: محمد بن عبدالله بن جعفر

وبنى العم عقيل بن أبي طالب : جعفر ، وعبد الرحمن ، وعبدالله هكذا ، مرة واحدة ، وفي يوم واحد ، هو التاسع من شهر المحرم mis 17 a (")

#### \* \* \*

وفى ذهول وقفت « سكينة » تطل على البقايا والأشلاء ...

حتى فرغ القوم من جز الرءوس وجاءوا يسوقونها مع النساء الى

هناك ألقت بنفسها على ما بقى من جسد أبيها \_ وفيه ثلاث وثلاثون طعنة ، وأربع وثلاثون ضربة \_ واعتنقته متشبثة به ، فخيل اليها انها نسمع صوتا يخرج من منحره الدامي: (٦)

> شیعتی ما ان شربتم علی ماء فاذکرونی أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني

ولكنهم انتزعوها من جسد أبيها في قسوة ، وألحقوها برك الساما! وان كانت احداهن لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه ، فيذهب به دنها! اهنه

وسيق الركب التعس ، نحو الكوفة

وعند أطراف الساحة ، تمهل الركب برهة ريشا ألقت السبايا نظرة أخيرة على البقايا

وطيف برأس الحسين في أحياء الكوفة على مرأى من السبايا التواكل .. أين الأشياع والأنصار ?

<sup>(</sup>۱) ذكر في الطبرى ( ۲۷۰/۱ ) ان عون بن عبد الله ، وأمه جمانة بحث المستب كان من بير قتلي كريلاء ، وذلك هو عون الاصفر المقتول يوم الحرة ، أنظر مفاتل الطالب سي ١٢١ ، ١٢١ (٢) أنظر « أسماء من قنلوا من بني هاشم مع الحسين عليه السلام ، وعدد من قبل في كل قبيلة » في ( تاريخ الطبرى : ٢٦٩/٦ ) وفي ( مقاتل الطالبيين ٩١)

<sup>(</sup>٣) السيد الفكيكي : ١٢٤ ومقبل الحسين : ٣٦٨

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢٦٠/٦

أين الألوف الأربعون الذين ألحوا في دعوته ليناضلوا معه في سبيل. الحق ، فجاءهم ملبيا ، وترك مأمنه الى جوار البيت العتيق ?

ألا فليملئوا عيونهم من رأس سيد الشهداء ، وليروا نساءه وبناته سبايا!

وليملئوا أسماعهم بصوت ابنته سكينة اذ تقف فى الركب التعس حاسرة الوجه ، مهيضة الجناح تقول: (١)

ان الحسين غداة الطف يرشقه

ريب المنون فما ان يخطىء الحدقه

بكف شر عباد الله كلهم

نسل البغايا وجيش المرق الفسقه

وصوت أمها الأرملة الشكلي اذ تقول: (٢)

ان الذي كان نورا يستضاء به

بكربلاء قتيل غير مدفون

سبط النبي ، جزاك الله صالحة

عنـــا وجنبت خسران الموازين

قد كنت لى جبلا صعبا ألوذ به

وكنت تصحبنا بالرحم والدين

من لليتامي ومن للسائلين ومن

يغنى ويأوى اليه كل مسكين

### \* \* \*

وسيقت العقائل الهاشميات الى قصر الامارة ، فى موكب نعس لم تشهد الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد!

بنات النبى سبايا ، قد حملن على أقتاب الجمال بغير وطاء ، ممزقات الجيوب حواسر الوجوه حافيات الأقدام ، يتقدمهن حملة الرءوس على أسنة الرماح!

<sup>(</sup>۱) السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة بنت الحسين : ١٢٥ (٢) السيد عبد الرزاق الموسوى : مقتل الحسين : ٣٩٤

رءوس الحسين وثمانية وسبعين من اخوته وبنيه وبني أخيه وأبناء عمومته وأصحابه! (١)

وتركت الجِثث حيث هي على الساحة المشئومة ، ملقاة بالعراء ، تسفي عليها الريح ، وتحوم عليها جوارح الطير وسباع الجو ، ويرعى فيها وحش الفلاة:

ابك حسينا ليـوم مصرعه بالطف بين الكتائب الخرس، أضحت بنات النبي اذ قتلوا فى مأتم والسباع فى عرس (٢) وسمعت سكينة أمها الرباب تقول: (٣)

واحسينا ، فلا نست حسنا

أقصدته أسينة الأعسداء

غادروه بكربلاء صريعك

لا سيقى الله جانبي كربلاء!

### \* \* \*

ثم أمر « ابن زياد » بالموكب المثير ، فسيق الى دمشق ، كى تقر عينا « يزيد » عشهده ومرآه

وعرض الموكب على أهل دمشق ، قبل أن يساق الى حضرة يزيد ، ليضع الرأس بين يديه ، ويتح له أن ينكث ثنايا الحسين بقضيب كان في يمينه وهو ينشد متمثلا:

نفليِّق هاما من رجال آعزة

علينا وهم كانوا أعق وأظلما (٤)

ثم يقول لمن حوله:

« أن هذا وأيانا لكما قال الحصين بن الحمام المرى :

<sup>(</sup>۱) نادیخ الطبری: ۲۲۱/۱ ومقاتل الطالبیین: ۷۸ ومابعدها (۲) عیون الانباء لابن قتیبة: ۲۱۲/۲ (۲۱۲ میون الانباء لابن قتیبة: ۲۱۲/۲ (۳) الاعانی: ۱۸۸/۱۶ ساسی ـ ومقتل الحسین: ۳۹۳ (۶) تاریخ الطبری: ۲۲۲ ۱ ومقاتل الطالبیین: ۱۲۱ ـ وفی (نسب قریش: ۱۲۸) ان الذی تمتل بهذا البیت ، عبید الله بن ریاد

أبكى قومتنا أن ينصفونا فأنصفت

فواضب في أعاننا تقطر الدما » (١)

وفي رواية انه تمثل كذلك بقول عبد الله بن الزبعري في أحد : ليت أشــــياخي ببدر شــهدوا

جزع الخررج من وقع الأسكل"

قد قتلنا القــرم من أشياخهم

وعدلنا ميل بدر فاعتدل (٢)

وبلغ المشهد ذروته ، حين أخذ أحد أتباع يزيد يحدق في بنت الحسين ، ويسأل سيده أن يهبها له أمة جارية!

« لقد جئتم شيئا ادا . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحال هدا!»

وقام آخر من أهل الشام فقال: « ان نساءهم لنا حلال » . فقال على بن الحسين:

« كذبت ، ما ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا » (٢)

### \* \* \*

ثم كانت نهاية المطاف في مدينة جد الحسين ، محمد عليه الصلاة والسلام ...

وكانت قد تلقت خبرا بقدوم « على بن الحسين » مع عماته واخواته . حمله اليها رسول من « على » الذي نجا من المذبحة ، وما كان لينجو لولا أن حمته عمته زنب ، وكان في حضنها مريضا ...

وضحت المدينة بالبكاء ، وهي تستقبل بقايا الركب الحسيني الذي ودعته الحجاز منذ أقل من شهر!!

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری: ۲۷٦/٦ والکامل لابن الاثید: ۲۷/۴ (۲) مقاتل الطالبین: ۱۱۹ وشدرات الذهب ۱/۱۱ والابیات فی (السیرة لابن هشسسام: ۳/۱۱) حلبی و وبضیف روایة الیها بیتا لیزید ۱۱۶/۳ ) حلبی و وبضیف روایة الیها بیتا لیزید لاهلو واستهلوا فرحا تم قالوا مایزید لاتشل به وانظر مقتل الحسین ۲۸۰۶

وبرزت النساء \_ كل النساء \_ صارخات باكيات ، وخرجت عقيلات بنى هاشم من خدورهن حاسرات الوجوه ، يندبن فى لوعة : واحسيناه ، واحسيناه ..

وخرجت « زینب بنت عقیل بن أبی طالب » \_ أخت هانیء \_ علی الناس ناشرة شعرها وهی تبکی قائلة :

ماذا تقـولون ان قال النبي لكم

ماذا فعلتم وأنتم آخـــر الأمم

بعترتى وبأهلى بعسد مفتقدى

منهم أسارى ومنهم خضبوا بدم

ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم أن تخلفه ن

أن تخلفوني بسوء في ذوي رهمي (١)

فما سمعها أحد الا وبكي ...

ولم تبق دار في المدينة الا وبها مأتم ..

ولبثت مناحة الشهداء هنالك فائمة أياما وليالى ، حتى جفت المآقى من طول ما سكبت من دمع ، وحتى صحلت الحلوق من طول ما أجهدها النواح ...

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) هذه رواية الطبرى للابيات وذكر أنها لامر(ة من بنى عبد المطلب ( 71/7 ) ورواه الزبيرى في ( نسب قريش : ۸ ) وابن فتيبة في ( عيون الانباء : 717/7 ) مع خلاف يسير في الشطر الاول من البيت الماني ، ومع ذكر اسم القائلة : زينب بنت عقيل وانظر « مقتل الحسين : 7.3 »

### بحشد العاصفة

وتضطرب الأخبار عن « سكينة » فترة ، فيقال في رواية انها صحبت متها « زينب » فى خروجها الى مصر ، حين أدرك « يزيد » خطر مقامها لمدينة ، فأمر واليه بها أن يفرق بينها وبين الناس حتى لا تكون ثورة (١) واذا صحت هذه الرواية ، فلعل سكينة قد عادت الى الحجاز بعد وفاة متها زینب ، فی شهر رجب من عام ۹۲ هـ

وفي المدينة ، أقامت مع أمها الرباب ، التي خطبت بعد فترة الحداد ، بت أن تستبدل بالحسين زوجا وبرسول الله صهرا ، وقالت : ما كنت تخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

والله لا أبتغى صهرا بصهركم

حتى أغيب بين الرمل والطين (٣)

على أن الرباب ، ما لبثت أن ماتت بعد عام واحد ، حزنا عليه ، وعلى لدها عبدالله (٣)

وأقامت « سكينة » بعدها في كنف أخيها السجاد ، زين العابدين ، لى بن الحسين ..

وهنالك في المدينة ، عادت أنظار بني هاشم فالتفتت الى الشريفة لحسناء من حديد ، وقد ثقل الحزن عليها ولما تزل فتاة في مستهل الشباب ء: الصا ..

وأحاط بها قومها يلحون عليها في الزواج ، ابقاء على سلالة الحسين نقية الطاهرة التي لم يبق منها \_ بعد مذبحة كربلاء \_ غيرها ، وأختها

<sup>(</sup>۱) العبيداى النسانة : السيدة رينب واخبار الزينبات : ۱۸ ـ وأنظر معه العصل الخاص ده الرحلة الى مصر ، في كابنا « بطلة كربلاء » (۲) الانماني : ۱۸/۱۱ ساحي (۱) الانماني : ۱۸/۱۱ ساحي (۱) در در در ادر الاتر : ۱۳/۶

فاطمة ، وأخيها على زين العابدين

وكانت الأحداث العنيفة التي مرت بها ، قد غيرت من حالها ، فلم تعد تنسبث البقاء في بيت أبيها بعد أن غاب عنه من كانت ترى حياتها لا تدور الا في فلكه

ولعلها استجابت وقتئذ لرغبة آلها ، ورضيت بالزواج ، ولما يزل الجرح. في قلمها حيا ينزف دما ..

وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياتها ، تكاد الحقيقة تغيب فيها وسطحشد من متناقض الأخبار وشتى الروايات ..

أما أختها « فاطمة » فاستقرت بها الحياة فى بيت زوجها الحسن المننى ، ابن عمها الحسن رضى الله عنه . فلما حضرت زوجها الوفاة قال لها : « انك يا فاطمة امرأة مرغوب فيك ، فكأنى بعبد الله بن عمرو بن عثمان اذا خرج بجنازتى قد جاء على فرس مرجلا جمته لابسا حلته ، يخطبك ، فانكحى من شئت سواه ، فانى لا أدع من الدنيا ورائى همتًا غيرك . » وصدق حدسه .. تزوجها عبدالله بن عمرو بعد تمنع منها واباء ، فولدت له محمدا ( الديباج ) والقاسم ورقية بنى عبدالله بن عمرو ، وكانت ولدت للحسن ابنه عبد الله الذى كان يقول : « ما أبغضت أحدا بغضى عبدالله بن عمرو ، وما أحببت حب ابنه محمد الديباج » (۱)

ر(۱) نسب قریش : ۱۰

# القصل النشات

# في سنت الزوجية

- ــ مثل من مروياتهم ــ مع عبد الله بن الحسن
  - ے مع مصع*ب* بن الزبیر
- مع ابراهيم بن عبد الرحمن مع الاصبغ المرواني مع عبد الله بن عثمان الحزامي.
  - ــ مع زيد بن عمر العثماني

# مثل من مروتاتهم

وحين نعرض لسير الحياة بسكينة في هذه المرحلة ، نضع أمامنا ذلك الحشد من أخبار زيجاتها التي بلغت في بعض الروايات ست مرات ، وتضاءلت في روايات أخرى فلم تتجاوز الواحدة أو الاثنتين !

نقل السيد توفيق الفكيكي عن السيد عبد الرزاق الموسوى في كتاب له عن السيدة سكينة ما نصه:

« وهناك من المؤرخين من يحكى تزويج السيدة سكينة من ابن عمها عبد الله الأكبر ابن الامام الحسن المقتول في الطف مبارزة .. وأما غيره من الأزواج ، فعلى ذمة التاريخ »

وأضاف السيد توفيق: « وهناك من الأدلة التاريخية المجمع على صحتها ، ما يؤيد أن سكينة تزوجت بعد ابن عمها عبدالله بن الحسن بن على ، عصعب بن الزبير ، زوجه اياها أخوها الامام على بن لحسين السجاد \_ ع » (۱)

وأورد « ابن العماد الحنبلي » أسماء ثلاثة أزواج على الترتيب التالي : (۲)

مصعب بن الزبير ، ثم عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام ، ثم زید بن عمرو بن عثمان بن عفاذ، ، فأمره سلیمان بطلاقها

ولم يذكر اسم عبدالله بن الحسن الذي اقتصر عليه السيد الموسوى وكذلك لم يذكره « ابن خلكان » وانما جاء بقائمة فيها أربعة أزواج ، تبدأ « بمصعب بن الزبير » فهلك عنها .. ثم تزوجها عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام ، ثم الاصبغ وفارقها قبل الدخول بها ، ثم

<sup>(</sup>۱) الفكيكى : السيدة سكينه بنت الحسين : ص ١٢٢ ـ وانظر معه ( معتل الحسين : ٣٦٨ ) (٢) شافرات اللهب : ١٥٤/١

زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها ، وقيل في ترتيب أزواجها غير ذلك » (١)

والذي في « نسب قريش ، للمصعب الزبيري »:

« كانت سكينة عند مصعب بن الزبير ، ثم خلف عليها عبدالله بن عثمان. ابن عبدالله بن حكيم بن حزام بن خويلد ، فولدت له حكيما وعثمان \_ المعروف بقرين \_ وربيحة التي تزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان ، ثم خلف على سكينة زيد بن عمرو بن عثمان بن عنان ، ثم خلف عليها ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلم يتم نكاحه .. ثم خلف عليها الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم فحملت اليه عصر فوجدته قد مات » (۲)

فصار عدد أزواجها عنده خمسة أشخاص

وجاء أبو الفرج الأصبهاني بخمس قوائم مختلفة: (٦)

١ \_ مصعب بن الزبير ، ثم الاصبغ ، ثم زيد العثماني ، ثم ابراهيم اين عبد الرحمن

٢ - الاصبغ ، ثم زيد العثماني ، ثم مصعب بن الزبير ، ثم ابراهيم بن عبد الرحمن

٣ ـ عمر بن الحسن، ثم زيد العثماني ، ثم مصعب ، ثم الاصبغ المرواني، ثم عبدالله بن عثمان

٤ ــ عمر بن حكيم بن حزام ، ثم زيد بن عمرو بن عثمان ، ثم مصعب ، ثم ابراهيم

٥ \_ عبدالله بن الحسن ، ثم مصعب ، ثم الاصبغ المرواني ، ثم زيد العثماني ، ثم ابراهيم

وتضيف رواية سأدسة ، أن عبدالله بن مروان خطبها بعد مصعب ،

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان : ۲۹۸/۱ (۲) نسب قريش : ٥٩ ـ وجاء في ( جمهرة انساب العرب : ان زوجها زيدا المثماني ، هو ابن عمر بن عثمان ، لا عمرو ( ۲۹ ) وجاء مرة بهذا الاسم زید بن عمر فی نسب قریش، ۱۲ را دوست الاختلاف ان لعثمان بن عفان ولدین هما عمر وعمرو ، آنظر نسب قریش ( ۱۰۶ )، والجمهرة ( ۷۰ )
(۳) الاغانی : ۱۰۸/۱۶ ، ۱۲۱

فرفضته أمها وقالت: لا والله ، لا تتزوجه أبدا وقد قتل مصعبا ، ابن أخى (١)

وفي هذه القوائم أضيف اسمان جديدان الى الأسماء التي وردت في الروايات السابقة ، وهما: عمر بن الحسن ، وعمر بن حكيم بن حزام! واختارت « دائرة المعارف » قائمة عجيبة ، ننقلها بنصها من الترجمة العربية : (٢)

« فأول أزواجها مصعب بن الزبير ، وقد أنجبا من هذا الزواج ابنة تزوجت من أخي مصعب!

ثم تزوجت عبد الله بن عثمان ، ابن أخى مصعب بن الزبير ، ثم الزبير ! ابن عمرو بن عثمان بن عفان

ثم الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان ، ولم يدخل بها . ثم ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وعمرو بن الحاكم (!) بن حزام » وفي هذه القائمة عجائب وغرائب من الأغلاط والأوهام:

فانتها من مصعب ، تزوجت من أخي مصعب ، وهو عمها !!

وعبدالله بن عثمان ، هو ابن أخى مصعب بن الزبير كما تقول الدائرة ، وليس لمصعب أخ يدعى « عثمان » في أي مرجع من مراجعنا ، وفد أورد الزبيرى \_ حفيد الزبير \_ أسماء ولد الزبير بن العوام ، ولا عثمان فيهم! (۲)

وزوجها الثالث في الدائرة : الزبير بن عمرو بن عثمان . وليس لعمرو ولد يدعى الزبير ، في (جمهرة أنساب العرب) و (نسب قريش)

وآخر أزواجها في الدائرة: عمرو بن الحاكم بن حزام ، وليس لحزام ولد يدعى الحاكم وانما هو حكيم ، وليس لحكيم ولد يدعى عمرا في أنساب العرب أو نسب قريش (١)

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ١٦٢/١٤ ساسى (٢) مادة : سكينة بنت الحسين

<sup>(</sup>٣) نسب قريش : ٢٣٦ والجمهرة ١١٢ (٤) نسب قريش : ٢٣١ والجمهرة ١١٢

أما عبدالله بن الحسن ، فصرحت الدائرة بأنها تستبعد زواجه من مكينة ، دون أن تبين لنا سبب هذا الاستبعاد ..

#### \* \* \*

وتقارن بين هذه المرويات فترى :

أن زوجها الاول: هو ابن عمها عبدالله بن الحسن ، في احدى روايات الأغاني (١). واقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة (٣)

ولم يذكره « ابن خلكان » ، وأنكرته دائرة المعارف دون تعايل لهذا الإنكار .

أو هو عمر بن الحسن ، في رواية الأغاني نفسها

أو هو مصعب ، فى رواية ابن خلكان والمصعب الزبيرى واحدى روايات الأغاني ودائرة المعارف

أو هو الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان في رواية بالأغاني!

ويختلف موضع الزوج بين الأزواج ، فيكون الاصبغ أولهم فى رواية ، ورابعهم فى أخرى !

وتختلط الاسماء اختلاطا عجيبا ، بل شاذا ، حتى ليشطر الاسم الواحد شطرين ، يؤتى بكل شطر منهما على حدة ، فيكون منهما زوجان للسيدة سكنة!

فعبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام ، شطر شطرين ، فكان منه ; وجان :

عبدالله بن عثمان ، وعمرو بن حكيم بن حزام ، أو كما ترجم في دائرة المعارف: عمرو بن الحاكم!

### \* \* \*

ولا سبيل هنا \_ أمام ما نرى من تناقض وشذوذ \_ الى تتبع حياتها الزوجية تتبعا دقيقا يعتمد على اليقين التاريخي ، هذا اليقين الذي يعز علينا في التاريخ النقلي بوجه عام ، وهو هنا في موضوع زوجية سكينة ،

<sup>(</sup>۱) حـ « ۱۱ س ۱۰۰ ب. ... (۲) توفیق الفکیکی : السیدة سکینة ۷۰ / ۱۱۲ ـ والسید عبد الرزاق الموسوی : مقتلی الحسین : ۳۲۸

أبعد من أن يلتمس وأعز من أن يدرك أو ينال . فنحن لا نكاد نحاول. ما نبغى من تتبع حتى يلقانا عنت من اضطراب الروابات وتناقض الأخبار وتعدد الأقوال واشتباك السبل ، الى حد يتعذر علينا معه أن نستبين وجه الحق فى هذا الحثيد المختلط المشتبك ، واذ ذاك لاسبيل الى أن نطمع فى أكثر من الترجيح الذى يعتمد على ما نسميه الطمأنينة النفسية ، أكثر مما يعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة

لقد كان أمر هذا التناقض فى الروايات والأخبار يهون ويسهل ، لو انه توزع بين مراجع شتى مختلفة ، ينفرد كل منها باحدى الروايات فبكون سبيلنا الى الترجيح أن نختار أقدمها أو آصلها أو أدعاها الى الثقة ، على هدى القواعد المقررة للترجيح والوزن والمقابلة ، والتعديل والتجريح ولكنا هنا أمام روايات متناقضة تجتمع فى المصدر الواحد ، دون محاولة من مؤلفها للفصل بينها أو حسم الخلاف فيها ، بل دون كلمة تؤذن بأنه يحس ضيقا بهذا الخلاف

فقى صفحة واحدة من الأغانى مثلا ، تقرأ أربع روايات متناقضة متضاربة ، سردها أبو الفرج متتابعة ، ثم لا شيء أكثر من هذا السرد (١) واذا بلغ الحلاف فى الموضع الواحد أن يكون الاصبغ المروانى أول أزواجها فى رواية ، ورابعهم فى أخرى ، ثم لا يشار الى هذا الحلاف كلمة واحدة

واذا بلغ الشذوذ فيما يروى عن حياتها الزوجية ، أن تلد لمصعب بنتا تتزوج من عمها أخى مصعب! (كما فى دائرة المعارف الاسلامية) وأن يقال أن الرباب بنت امرىء القيس ، التى أهلكها الحزن على زوجها الحسين فماتت بعده بعام واحد ، قد بعثت من قبرها لتشهد مصرع مصعب بعد سنة ٧٠ هـ وترفض زواج بنته سكينة من قاتله! (كما فى الأغانى) وأن تزوجها (دائرة المعارف) عبدالله بن عثمان ، ابن أخى مصعب ، وعمرو بن الحاكم بن حزام ، ولا خبر فى نسب قريش وأنساب العرب عن

<sup>(</sup>۱) ج ۱٦/۱٤ ساسی

وجود أخ لمصعب اسمه عثمان ، أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن الحاكم أقول: اذا بلغ الأمر هذا المبلغ من التناقض والاضطراب والشذوذ ، فمن العبث أن نطمع فى قرائن منهجية مرجعة ، وبخاصة اذا قدرنا أن هذه الكتب \_ وحالها كما رأيت \_ هى مصدر مادتنا عن السيدة سكينة ، ومرجعنا فيما نورد من أخبارها

والذين جربوا الدراسة اعتمادا على الرواية النقلية ، قد عانوا الكثير من مثل ذلك التناقض اللافت ، وضجوا بالشكوى منه ، سواء منهم الذين اشتغلوا بالتراجم والسير ، ومن كتبوا فى التاريخ السياسى أو الأدبى

وحين تعوزنا مرجحات منهجية ، لا يبقى لدينا الا أن نلوذ فى قبول ما نقبل من هذه المرويات ، ورفض ما نرفض منها ، بما نظمئن اليه نفسيا على هدى ما نعرف من سنن الفطرة ، وما نقرأ من شتى الأحبار ، وما نقهم من ايحاء البيئة وطبيعة الشخصية ومقتصيات الموقف !

## مع عبدالله بن الحسن

ونبدأ بعبدالله بن الحسن بن على

ذاك الذى اقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة ، ولم يذكره أبن خلكان ، وذكره أبو الفرج مرة باسم عبدالله ومرة باسم عمر ، وقالت الدائرة : « أما ما ذكره صاحب الأغانى من زواج سكينة بابن عمها عبدالله بن الحسن بن على ، فقول بصح لنا انكاره »

لماذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها الى الانكار ?.. وليس الانكار أمرا سهلا ، ولا هو مما يجوز أن يرسل بغير دليل

انه \_ فى حساب المنهج \_ كالاثبات تماما ، كلاهما يفتضيان أن تأتى بالله ..

وذلك بخلاف التوقف ، فهو وحده الذى لا يلزمك بالدليل ، وانما بكفى فيه ألا تطمئن في الخبر الى اثبات أو انكار

ولسنا نملك هنا أى دليل ، يؤيد مسلك (الدائرة) فى استبعاد القول بزواج سكينة من ابن عمها الحسس ، فصمت بعض المراجع التاريخية عن ذكره ، لا يمكن أن يرقى الى مرتبة القرائن \_ بله الأدلة \_ بعد الذى أشرنا اليه من تناقضها واضطرابها

واذن فليس ثمت ما يمنع من أن يكون عبدالله بن الحسن خطبها أو تزوجها كما ذكرت المصادر الشيعية

ولكنا نعلم أن عبدالله قد قتل بالطف مع أخيه القاسم ، ذكر ذلك الأصفهاني في ( مقاتل الطالبيين ) والطبرى الذي أورد اسم عبدالله والقاسم ابنى الحسن ، بين من استشهدوا مع الحسين في كربلاء ، وذكره كذلك الزبيري في نسب قريش ، وابن حزم في الجمهرة ، والسيد عبد ألرزاق

الموسوى في ( مقتل الحسين : ٣٢٨ )

ونحن نطمئن ، الى أن سكينة قد قتل عنها أبوها ولما تتزوج ..

ولو قد تزوجت في حياته ، لما فات ذلك \_ فيما نرجح \_ الذَّين أرخوا للحسين ، كما لم يفتهم خبر خطبة الحسن المثنى لاحدى ابنتى عمه ، واختيار الحسين ابنته فاطمة زوحة له

ولما فات الذين تتبعوا أنساب قريش

فلعله اذن خطبها الى أبيها ، ولم يتم الزواج . كما ذكر « الطبرسي » في أعلام الورى

ويرجح عندنا عدم اتمام الزواج ، ما ذكره السيد عبد الرزاق الموسوى في ( مقبل الحسين : ٢٦٨ ) من أن عبد الله بن الحسن كان غلاما ، يوم مقتله بالطف

ولا نملك ما نضيفه الى هذا ، وليس في أي مرجع مما بين أيدينا ، ما يشير الى هذا الزواج بأكثر من الخبر المقتضب ، الّذي أوردناه (١) ، والذي ليس فيه أكثر من انه تزوجها وقتل عنها بالطف ولم تلد له

وأغلب الظن ان السيدة سكينة نفسها لم تشغل بهذه الخطبة الأولى \_ لو صح الخبر عنها \_ في تفرغ واهتمام ، بل كان بالها مشغولا بهذا الأب الحبيب في معركته العنيفة ، وأن الأحداث قد جدبتها الى دوامة الاعصار ، وشغلتها عن خطيب وبيت ، كما فعلت بعمتها السيدة زينب ، التي عاشت في صميم المعركة ، حنى كدنا ننسى أنها زوجة وأم

وقد ألهت الفجيعة الكبرى في الحسين « زينب » عن ولد لها استشهد مع عمه فلم نسمعها تذكره أبدا ، وكذلك ألهت الرباب \_ أم مكينة \_ عن ولدها عبدالله ، فلم يصل الينا أى خبر يصور حزنها عليه ، وانسا الذى وصل الينا أنها رثت زوجها الامام ، وعاشت تبكيه حتى ماتت حزنا عليه ، بعد عام واحد من كربلاء (٣)

<sup>. (</sup>۱) عن « الاغانى » والسيد عبد الرزاق الموسوى · والطبرسى راجع قوائم الازواج التى أوردناها فى مستهل الفصل (۲) ابن الاثير : الكامل ٤٧٣/٤

فلا غرابة اذن فى أن تكون خطبة عبد الله لسكينة ، قد مرت بها عابرة كأن لم تكن ، لا فى حسابها هى ، ولا فى حساب الذين كتبوا تاريخ تلك الفترة ، وهزتهم أحدائها الكبار ، فما عادوا يذكرون الا المأساة الفادحة ، التى خضبت صفحة من التاريخ الاسلامى ، لا نعرف لها مثيلا ، بشاعة وعنف أثر ...

وما كان من السهل أن تفرغ بنت الحسين لمشاغل الزواج ، في تلك الفترة التي تلاحقت فيها الأحداث الجسام ، متدافعة في سرعة عنيفة تبهر الأنفاس ، نحو ذروتها الفاجعة !

ولا كان من المقبول أن تسكن الى زوج ، وتدع أباها فى همه الأكبر، وهو الذى ما كان يأنس الا بها ، ولا يستريح الا اليها ..

## مع مصعب بن الزبير

وانما تبدأ حياتها الزوجية الحقة ، بمصعب بن الزبير

والأرجح عندنا أنه كان أول من تزوجته بعد مقتل أبيها الامام

وهو أول أزواجها عند ابن خلكان ( ۲۹۸/۱ ) وعند المصعب بن عبدالله الزبيرى في نسب قريش ( ٥٩ )

وكذلك هو أولهم فى احدى روايات الأغانى ( ١٦٢/١٤ ) وفى شذرات الذهب ( ١٥٤/١ )

وسواء أكان أول من تزوجها على ما ذكر هؤلاء ، أم كان قد تزوجها بعد أن قتل خاطبها الأول عبد الله ، ابن عمها الحسن على ما تقول الرواية الأخرى \_ فالذى لا يكاد يتختلف فيه ، ان مصعبا يأخذ المكان الأول فى حياتها الزوجية الطويلة

ومعه بدأت تحس نوعا من الاستقرار ، وتحاول أن تتناسى ما مر بها من محن وكروب ، ولما تزل فتاة فى عنفوان الصبا وعز الربيع

### امنية قديمة

وقد أشرت من قبل ، الى أن الزواج من سكينة كان أمنية قديمة للصعب ، تعلقت بها رغبته أيام ظهرت فى المجتمع المكى لأول مرة ، عندما صحبت أباها رضى الله عنه فى رحلته الى البيت الحرام ، اثر ولاية يزيد ابن معاوية ، والحاحه على واليه بالمدينة أن يأخذ له البيعة من الحسين قسرا

ويبدو أن مصعبا صارح برغبته هذه بعض أصفيائه ، بعد أن خرجت من مكة مع من خرج من آل الحسين ، في رحلة الموت ، تلك التي

انتهت بمذبحة كريلاء ..

ففى كتاب « عيون الأخبار » ، ان أربعة من رجالات قريش ، هم : « عبد الله بن عمر ، وعروة بن الزبير ، ومصعب بن الزبير ، وعبد الملك ابن مروان ، اجتمعوا بفناء الكعبة ، فقال لهم مصعب : « تمنوا » . فقالوا: « ابدأ أنت » . فقال : « ولاية العراق ، وتزوج سكينة بنت الحسين ، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله » وتمنى عروة بن الزبير الفقه ، وأن يحمل عنه الحديث ، وتمنى عبد الملك الخلافة ، وتمنى عبد الله بن عسر الجنة » (١)

فلما حالت الظروف أول الأمر دون زواجه من « سكينة » تزوج من تلك الأخرى التي تمناها: عائشة بنت طلحة ، غادة قريش الجميلة التي خلد اسمها شعراء الحجاز: عمر بن أبي ربيعة ، والحارث بن خالد المخزومي ، وابن قيس الرقيات (٣) ، في قصائد رجعتها معازف المغنين وأصوات المغنيات ، كما تعلقت بها آمال عدد من أمجد الفتيان القرشيين ، فما يمضى عنها زوج الا سارع الخطاب متلهفين الى تلك التي شاعت فيها قولة « أبي هريرة » حين رآها لأول مرة : سبحان الله !.. كأنها من الحور العين (٣)

و «عائشة» كانت تجمع الى جمالها عزة النسب: فأبوها طلحة بن عبيد الله التيمى ، الصاحب الجليل . وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، وخالتها عائشة أم المؤمنين

تزوجها قبل « مصعب » ، ابن خالها « عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » . وكانت خالتها السيدة عائشة هي التي سعت في هذا الزواج ، فلقى عبد الله الأمرين من دلالها ومصارمتها وشراستها \_ وكان يقال في نساء بني تيم : هن أشرس خلق الله وأحظاهن عند آزواجهن . وكانت عمتها أم اسحق بنت طلحة عند الحسين بن على ،

<sup>(</sup>۱) ابن قتیبة : عیون الاخبار : ۲۰۸۰۲ دار الکتب المصریة (۲) اقرأ اشعارهم فی ( الاغانی جب ۱۱ دار الکتب ) (۳) الاغانی : ۱۸۹/۱۱ دار الکتب ، وانظر فیه کلمة أخری لابی هریرة ، ص ۱۹۲ ، ۱۸۰

فسمع مرة يقول : « والله لربما حملت ووضعت وهي مصارمة لي لا تكلمني .. »

وزاد «عائشة بنت طلحة » زهو الجمال شراسة على شراسة ، حتى مكتت مصارمة غضبى عند خالتها السيدة عائشة ، فقيل له : «طلقها» ، فأجاب منشدا : (١)

يقولون : طلقها الأصبح ثاويا

مقيماً على الهم! .. أحسلام نائم

وان فراقى أهــل بيت أحبهم

لهم زلفة عندى لاحدى العظائم

ولبث يكابد منها ما يكابد ، في صبر واحتمال ، حتى مات عنها فمأ فتحت فاها عليه ! ..

مات ، وترك لها أربعة بنين : عمران ـ وبه كانت تكنى ـ وعبد الرحمن ، وأبا بكر ، وطلحة ، وبنتا واحدة هي نفيسة تزوجها الوليد ابن عبد الملك (٢)

ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء ، وما ذاع فى المجتمع الفرشى من أخبار ما لقى زوجها الراحل من شراستها ومصارمتها ، هفت فلوب الى الزواج منها

وكان « مصعب » أحد هؤلاء ...

وقد أحب أول الأمر أن يستطلع حالها بعد أن أثقلتها الأيام بأعباء الخمل والولادة خمس مرات ، فبعث « عزة الميلاء » ـ المغنية المشهورة ـ لتأتيه بوصفها ، وكانت « عزة » خبيرة بشئون النساء . فمضن عزة ، حنى دخلت على عائشة فابتدرتها قائلة :

\_ فديتك ، كنا في مأدبة \_ أو مأتم \_ لقريش ، فتذاكروا جمال

<sup>(</sup>۱) كذا في الاغاني ( ١٨/١١ دار ) والذي في ( نسب قريش ص ٢٧٧ ) ان هذه الابيات لعباء الله ، في زوجته عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل (٢) كذا في ( جمهرة أنساب العرب : ١٢٨ ) ومثله في ( الاغاني ١١ ، ١٨٠ دار الكسب ) وقال في ( نسب قريش ) بعد ذكر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر : وأمه عائشه بنت طلحة ، ( ص ٢٧٨ ) ولعله خطأ مطبعي صوابه : وأمهم عائشة بنت طلحة ، كما في الجمهرة والاغاني

النساء وخلقهن ، فذكروك فلم أدر كيف أصفك ، فديتك ، فألقى ثيابك . ففعلت عائشة ...

وتأملتها عزة مليا ثم قالت : خذى ثوبك فديتك !

وهمت بالانصراف ، لكن « عائشة » أمسكتها وقالت : قد قضت حاجتك ، وبقيت حاجتي

سألتها عزة : وما هي ، بنفسي أنت ?

أجابت: تفنيني صوتا

فاندفعت تغنى لحنها في شعر جميل بثينة:

خليلى عوجا بالمحلة من جمل

وأترابها ، بين الأصيفر والخبل

نقف عغان قد محا رسمتها البلي

تعاقبت الأيام بالريح والوبل

فلو درج النمل الصغار بجلدها

لأندب أعلى جلدها مدرج النمل

فقامت « عائشة » فقبلت ما بين عينيها ، ودعت لها بعشرة أثواب وبطرائف من الفضة ..

وعادت عزة تقول لمصعب :

« لا والله ما رأيت مثلها مقبلة ومديرة .. نقية الثغر وصفحة الوجه ، فرعاء الشعر لفاء الجسم ممتلئة الصدر خميصة البطن ... وفيها عيبان : أما أحدهما فيواريه الخمار وأما الآخر فيسوايه الخف : عظم الأذن والقدم » (١)

وتزوحها مصعب ..

وأمهرها خمسمائة ألف درهم ، وأهدى لها مثل ذلك (٢) وكان ابن قيس الرقيات قد قال في « عائشة » :

 <sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۱/۷/۱۱ دار الكتب
 (۲) الاغانى : ومثله فى ( عيون الاخبار : ۲٥٨/٢ )

ان الخليه قد أزمعوا تركى فوقفت فى عرصاتكم أبكى لا سكون له \_\_\_ا لمثلك خسرج العراق ، الملك

وغناه معبد (١)

فكان لعائشة خرج العراق بالزواج من أميره مصعب بن الزبير أما منبر الملك فادخره القدر لابنتها من زوجها الأول: نفيسة بنت عبد الله حفيد الصديق ، اذ تزوجها \_ لما شبت \_ الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين (٢)

#### \* \* \*

وكذلك تحققت لمصعب أمنيتان من أمانيه الثلاث: ولاية العراق ، وتزوج عائشة بنت طلحة

وبقيت الأمنية الثالثة: بقى أن يتزوج من سكينة بنت الحسين ، فيجمع بين أجمل غادتين في زمانه! ...

وقد شغلته الشواغل الجسام التي ألقيت على كواهل آل الربير بعد استشماد الامام الحسين في كربلاء ، اذ اعتصم كبيرهم « عبد الله » بالبيت الحرام ودعا الى نفسه بالحجاز . وتأهب « يزيد » لقتاله بعد فترة من مصرع الحسين وأهله ، وسير اليه فعلا جند الشام بقيادة « مسلم بن عقبة » فبدأ بالمدينة وقتل أهلها مقتلة عظيمة فسمى ذلك اليوم يوم الحرة ، (") وأنهبها جنده ثلاثة أيام ، ثم شخص عن معه متوجها نحو مكة فأدركته منيته في ثنية هرشي ، وسيار الجيش من بعيده فحاصر ابن الزس

لكن الموت لم يمهل « يزيد » حتى يفرغ من ابن الزبير ، فقد حاء نعيه من دمشق يوم أهل ربيع الآخر من تلك السنة ، واستخلف من بعده

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۱/۰/۱۱ دار الكسب (۲) جمهرة أنساب المرب : ۱۲۸

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى : ٧/٥ . ومقاتل الطالبيين : ١٢٣ ومابعدها ونسب قريش : ١٢٧

ابنه « معاوية الثاني » وعمره يومئذ أقل من ثلاثة عشر عاما وأمه بنت أخى هند ، هاشم بن عتبة بن ربيعة

وأحس الغلام انه أضعف من أن يحتمل العبء الجليل ، فما كاد يلى الخلافة حتى أمر فنودى بالشام: الصلاة جامعة. ثم صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فانى فد نظرت فى أمركم فضعفت عنه . فابتغیت لکم رجلا مثل عمر بن الخطاب \_ رحمة الله علیه \_ حین فزع اليه أبو بكر ، فلم أجده . فأبتغيت لكم ستة في الشوري مثل ستة « عمر » فلم أجدها ، فأنتم أولى بأمركم فأختاروا له من أحببتم

« ثم دخل منزله ولم يخرج الى الناس ، وتغيب حتى مات بعد أربعين يوما ، فقال بعض الناس: دس اليه فسقى سما ، وقال بعضهم: طعن» (١) وتولاها مروان بن الحكم ، فلم يلت أن مات في مستهل شهر رمضان من العام نفسه (۲)

وخلفه ابنه عبد الملك ، لكن بعد أن استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة ، وأفلت زمام العراق من بني أمية

وكاد يفلت كذلك من أيدى الزبيريين بو ثوب « المختار » بالـكوفة واستفحال خطره ، ومحاولت انتزاع العراق لنفسه ، بدعوى الشار

وهكذا ألفى « مصعب » نفسه فى صميم المعركة ..

لكنه ظُل مع ذلك يتلفت نحو الحجاز حينا ، ويشغل بمشاغبات زوجته الحسناء عائشة بنت طلحة حينا أحر ، لعله ينسى أمنيته الثالثة التي لم تتيحقق ...

#### \* \* \*

ولا أدرى كيف رضى « مصعب » أن تذاع في الناس أخبار حياته الخاصة مع عائشة \_ ان صحت هذه الأخبار \_ وأن يدع الشعراء

۱۱۰ ۲ ۲) تاریخ الطیری: ۲٤/۷

والسمار يجعلون من جمالها ودلالها ومتعة مصعب بها ، ماده السمر والحدث!

ومن هذه الأخبار التي ذاعت عنه مع عائشة ، ما يبدو مناقضا للذائع المشهور من مروءته ، اللهم الا أن يفسره عامل نفسي جعل « مصعبا » يتلهى عن أمنيته التي لم تتحقق بالزواج من بنت الحسين ، ويحاول اقناع نفسه والناس معه ، بأنه بعائشية في شغل! ..

أو لعل جمال عائشة ، كان ماده خصية لمخترعات السمار وتهاويل النصاص واضافات الرواة جيلا بعد جيل ...

من تلك الأخبار مثلا ، إن عائشة غضبت عليه يوما ، فشكا ذلك الي أشعب \_ وكان مقربا اليها \_ فسأله أشعب : ما لى أن رضيت عائشة ? أجاب مصعب : حكمك

فقال أشعب : عشرة آلاف درهم ! ..

قال مصعب: هي لك ...

ومضى أشعب حتى أتى عائشة فقال لها : جعلت فداءك ، قد علمت حبى لك وولائي قدما وحديثا من غير منالة ولا فائدة ، وهذه حاجة قد عرضت تقضين بها حقى وترتهنين بها شكرى

سألته: وما عناك ? ...

فأجاب: قد جعل لى الأمير عشرة آلاف درهم ان رضيت عنه! .. قالت : ويحك ، لا يمكنني ذلك ...

فصاح بها : بأبي أنت ، فارضى عنه حتى يعطيني ثم عودي الى ما عودك الله من سموء الخلق! .. قالوا: فضحكت منه عائشة ، ورضيت عن دشمعب (۱)

ومنها : ان مصعبا دخل عليها يوما وهي نائمة متصبحة ، ومعه نماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار ، فنبهها ونشر اللؤلؤ فحجرها . فقالت وهي تشيح بوجهها: نومتي كانت أحب الي من هذا اللؤلؤ! .. (")

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۱/۱۷۱ دار الكنب (۲) الاغانى : ۱۱/۱۸۱ دار الكنب

ومنها : انه شكا مرة الى كاتبه ابن أبى فروة ما يجد من شراستها ومعاسرتها اياه ، فذهب اليها أبو فروة هذا مع عبدين أسودين ، وادعى أن سيده أمره بحفر بئر تدفن فيها عائشة حية ! .. فقد ظن أنها تبغضه فجن غضبه ! .. فصدقته ( ! ! ) وما زالت تلح على أبي فروة أن يعاود مصعبا ، وأقسمت ألا تعاضبه ! (١)

ومنها : انها كانت يوما في مجلسها مع جمع من نساء قريش ، فغنتها « عزة الميلاء » من شعر امرىء القيس :

وثغر أغر شتيت الثنا

لنديذ المقبال والمبتسم

وما ذقتـــه غیر ظن بــه

وبالظن يقضى علبك الحسكم

وكان مصعب قريبا منهن ، ومعه بعض اخوانه ، فقام منفعلا حتى دنا من الستور المسبلة وصاح: يا هذه ، انا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت! ثم قال لعائشة : أما أنت فلا سبيل لنا اليك مع من عندك ، وأما عزة فتأذنين لها أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود اليك

وانتقلت عزة الى مجلس الرجال ، فغنت هذا الصوت مرارا ... وكاد مصعب أن يذهب عقله ورحا! (٢)

ومنها تلك القصة التي ذكرها الشعبي ، قال : « دخلت المسجد فاذا أنا بمصعب بن الزبير والناس حوله ، فسلمت ثم أردت الانصراف فقال لى : ادن . فدنوت حتى وضعت يدى على مرفقته ، ثم قال : اذا قمت فاتبعنى . فجلس قليلا ثم نهض فنوجه نحو دار موسى بن طلحة ، فتبعته حتى دخل حجرته ، فرفع السجف فاذا أنا بعائشة بنت طلحة فلم أر زوجا فط أجمل منهما : مصعب وعائشة . قال مصعب : يا شعبي ، هل تعرف هذه ?.. فقلت : نعم ، أصلح الله الأمير ، هي سيدة نساء العالمين عائشة بنت طلحة ، قال : لا ، ولكن هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر :

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۸۱/۱۱ دار الكتب (۲) الاغانى : ۱۸۳/۱۱ دار الكتب

وما زلت من لیلی لدن طر شاربی الی واداجین الی الیوم أخفی حبها واداجین

وأحمسل في ليلى لقوم ضغيشة

وتتحمل في ليلي على الضعائن! ..

ثم أذن لي فقمت . فلما كان العشي رحت الي المسجد ، واذا هو في عجلسه هناك ، فسلمت فاستدناني وقال : هل رأيت مثل ذلك لانسان قط ? قلت : لا والله . قال : أفتدرى لم أدخلناك ? قلت : لا . قال : لتحدث بما رأيت! ثم التفت الى عبد الله بن أبى فروة فقال: اعط التسعبي عشرة آلاف درهم وثلاثين نوبا ، فما انصرف يومئذ أحد بمثل ما انصرفت به : بعشرة آلاف درهم ، وبالثياب ، وبنظرة الى عائشة بنت طلحة » (١)

ومنها ... ومنها ...

وانه لموقف صعب التصديق من مثل مصعب ، أن يبتذل أخبار حياته الخاصة هكذا ، وهو مضرب المثل في المروءة

ويزيده صعوبة ، ان الرجل كما رأينا ، قد كان فى صميم المعركة التي احتدمت بين بني أمية وآل الزبير ، بعد أن تولى « عبد الملك » الحلافة في دمشيق

أهى اذن من اضافات الرواة ومبتدعات القصاص ? ...

غير بعيد ...

أو لا ، فهي تشاغل من « مصعب » ، حين لم يعد يجديه التعلق بما بدا شبه ميئوس منه ، والالتفات الى ما فاته من تزوج بنت الحسين

ومهما يكن الرأى في تلك المرويات والأقاصيص ، فالذي لا تبك فيه ان احتدام المعركة لم يلبث أن استأثر بأكثر هم «مصعب» فلم يدع له وقتا يفرغ فيه لمشاغله الخاصة ، اللهم الا فترات خاطفة كانت عائشة كفيلة بأن تملأها علمه

(۱) ابن فتيبة : عيون الاخبار - ١١/٤ ، الاغاني : ١٠/٢ دار الكتب

ثم استطاع كر الغداة ومر العشى لمدى سنين ، أن يطوى الأمنية القديمة تحت ركام من التشاغل والتناسي ...

## المهار الفالي

ولكن الركام انهار ...

ومن تحته بدت الرغبة المكبوتة متوهجة ، وكأن لم تزدها الأيام والليالي الا احتداما واحتكاما ...

ذاك يوم عرف أن « سكينة » كفت عن تمسكها بالعزوف عن الزواج.. ولن يدعها « مصعب » تفلت من يديه

وشد رحاله الى « المدينة » وتقدم الى أخيها السجاد زين العابدين ، على بن الحسين ، يطلب مصاهرته ، يرشحه لهذا الشرف : كرم أصله ، واكتمال مروءته ، وعزة فروسيته ...

وقبل ابن الحسين ...

وقبلت سكينة ...

وطار النبأ فى أنحاء الحجاز ، ان مصعبا قدم ألف ألف درهم صداقا لبنت الحسين ..

وزاد فأعطى أخاها عليا ، حين حملها اليه ، أربعين ألف دينار ..

ولم يدهش أحد لهذا ، بعد أن أصدق مصعب « عائشة بنت طلحة » الف ألف ..

وأين بنت طلحة من بنت الحسين ? ...

ولكن شخصا واحدا ضاق بهذا الاسراف ..

ذلك هو عبد الله بن الزبير ، الذي جزع لهذه الألوف المؤلفة ، تدفع مهورا لربات الجمال ، وبنو أمية هنالك فى دمشق ، يشترون بالمال سيوف الرجال ، كيما يحاربوا بها عبد الله بن الزبير ، وأخاه مصعبا ، كدأبهم مع الشهيد الحسين وأبيه الامام على ، رضى الله عنهما

<sup>(</sup>۱) عيون الانباء : ٢٥٨/٢

وسكت عبد الله بن الزبير على مضض ، حتى حملت اليه رسالة من عبد الله بن همام ، يقول فيها:

أبلغ أمير المؤمنين رسالة

من ناصح لك لا يريد خداعا

الفت\_\_\_اة بألف ألف كامل

ونبيت سادات الجندود جياعا

ولو لأبى حفص أقول مقـــالتي

وأبث ما أناتكم لارتاعا!

قال عبد الله بن الزبير: صدق والله ، لو قيلت هذه المقالة لأبي حفص \_ عمر بن الخطاب \_ لارتاع من تزويج امرأة على ألف ألف ... (١) وكان مصعب يومئذ أميرا على البصرة ، فبعث اليه أخوه ، يعزله ويستدعه

#### \* \* \*

متى تم زواج سكينة بمصعب ?

ذكرت احدى الروايات ، انه تزوجها وهو عامل لأخيه على البصرة ، ونرجح انه قد كان بعد سنة ٦٦ هـ

ذلك لأن مصعبا كان في سنة ٦٥ هـ ، عاملا لأخيه على المدينة (٢). والمطمأن اليه انه تزوج من سكبنة وهو بالعراق ، واذا صحت رواية الأغاني عن عزل عبد الله لأخيه مصعب عن ولاية البصرة ، لما أن جاءه خبر الصداق الغالى الذي دفعه لبنت الحسين ، فان الزواج يكون قد تم في عام ٧٧ هـ ، حيث كان مصعب هناك واليا .. (٣)

على أن عبد الله بن الزبير لم يلبث أن رد أخاه الى البصرة والعراق ، لما ظهر من تخليط ابنه « حمزة بن عبد الله » هناك . نم ندب مصعبا لحرب

 <sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۲۳/۱۶ ساسى
 (۲) تاریخ الطبرى : ۱۶۲/۷
 (۳) تاریخ الطبرى : ۱۲۲/۷

المختار بالكوفة ، بعد أن ظهر بغيه وجوره وفتكه بأهلها ، تحت فناع الثأر لسسد الشهداء

## مناافسة خطرة

انتقلت العروس الهاشمية ، ذات العشرين ربيعا ، الى بيت زوجها مصعب بالعراق ، في موكب حافل وجهاز فخم

ولعلها تلبثت فترة عندما وطئت راحلتها أرض العراق ، تحدق في ساحة الذكريات ، وتكر مها راجعة الي الماضي ...

على أنها حين دخلت بيت مصعب ، طوت أحزانها عند الساب ، كما اعتادت أن تفعل من قديم ، واستقبلت دنياها بوجه يتألق بشرا ، وهنالك لقيتها « عائشة بنت طلحة » في أتم زينة ، وكأنها المجلوة لعرس!..

وكان ثمة زوجة ثالثة قد سبقتها الى بيت مصعب ، تلك هي « فاطمة بنت عبد الله بن السائب الأسدى » تزوجها مصعب لا عن رغبة وحب ، ولكن بدافع من مروءته وشهامته

فلقد كانت قد تزوجت من قبله ، عبد الله بن عمرو بن عتمان بن عفان ، فلما دخل عليها طلقها وهي على منصة العرس ، فأتى أبوها عبد الله بن السائب \_ وكان شريفا وسيطا من سادة بني أسد \_ الى حلقة في المسجد من قريش ، فيها نفر من بنى الزبير بن العوام الأسدى فقال :

« انبي روجت عبد الله بن عمرو من بنتي فاطمة ، فطلقه! على منصتها ، وأنا أخاف أن يظن الناس انه رأى سوءا ، وأنتم عمومتها . فقوموا حتى تنظروا اليها » (١)

فقال له عبد الله بن الزبير: اجلس

ثم التفت الى أخيه المصعب وكان جالسا في الحلقة ، وخطب فاطمة له ، فزوجه الماها أبوها . وقال عبد الله بن الزبير لأخيه :

\_ انطلق فادخل على أهلك <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) يلتقى نسب فاطمه مع آل الزبير ، عند السد بن عبد العزى بن قصى ، داجع الجمهرة ( ١٠٩ ) ونسب قريش ٢٢٨ ومابعدها (٢) جمهرة أنساب العرب ١٠٩ ، ونسب قريش ٢٢١

وانما رجحنا أن تكون فاطمة قد سبقت سكينة الى بيت مصعب ، لأنها ولدت له ولدين هما : عيسى وعكاشة ابنا مصعب ، وقد شهد عيسى موقعة مسكن التى قتل فيها مصعب عام ٧٠ هـ وكان القوم عرضوا عليه الأمان . فأبى الا أن يقتل مع أبيه ، وافتخرت ربيعة بقتله فقال شاعرهم :

نحن قتلنا مصعبا وعيسى وكم قتلنا قبله رئيسا عمدا أذقنا مضرا التأييسا (١)

وغير معقول أن يكون قد شهد الموقعة طف لا يحبو ، بل الغالب أن مصعبا قد تزوج من فاطمة ، قبل مقتل الحسين بزمن لا نحدد مداه ..

على أن سكينة ما كانت لتهتم بفاطمة ، وانها لتعلم الظروف التي ألجأت مصعبا الى الزواج منها

وانما حسبها أن تهتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحة ، وترى فيها وحدها المنافسة الخطرة ، والغريمة التى تستحق أن يحسب لها حساب !

وفى بيت مصعب ، بدأت سكينه عهدا جديدا من حياتها ، بدت فيها كما لو كانت نسيت كل ما ذاقت من نكبات ، وما روع صباها من فادحات الخطوب وقاسيات المحن

والحق انها ما نسبت ، لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها ، والا ترى الناس الا تجملا

واذا كان هذا دأبها فيما مضى من حياتها ، فانها اليوم آحوج الى مزيد من التجمل ، وهى ترى ضرتها عائشة بنت طلحة ، لا تدع وسيلة الاسلكتها فى مجال التنافس والتحدى

وما كان أقوى شعور عائشة بجمالها ، واعتزازها بفتنتها ، وتفننها فى ابراز مواضع الحسن فيها ، حتى ولو كلفها ذلك أن تخرج على العرف أو تتخلى عن حياء الأنثى

<sup>(</sup>۱) نسب قریش : ۲۶۹

وقد مر بنا الخبر (١) عن استجابتها « لعزة المبلاء » حين أحبت أن تراها عارية ، لما أراد مصعب خطبتها . وفي الأغاني (٢) أخبار من هذا الصنف وأشد. وفيه كذلك أن مصعبا عاتبها في سفورها وحاول أن يردها الى الحجاب ، فكان جوابها: « أن الله تبارك وتمالى وسمنى بسيسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم ، فما كنت لأستره !.. ووالله ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد ... »

وطالت مراودة مصعب اياها في ذلك على غير طائل !..

#### \* \* \*

وعائشة قد سبقت سكينة الى دنيا زوجها مصعب ، وغلبت عليه زمانا بفتنتها ودلالها ، وكسبت بهذا السبق مزية ربما لم تتح لسكينة التي قضت مرحلة الصبا الغض في ساحة البيت النبوى ، وما كانت لتستطيع بحكم بيئتها ووراثتها \_ أن تتقن فنون الاغراء أو تتخلى لسبب \_ كائنا ما كان \_ عن عزة حيائها . ومن ثم لم تحاول أن تجارى عائشة في أساليبها أو تصطنع أسلحتها ، وانما لاذت بعزة ملاحتها ولطف محضرها وجلال ترفعها ، وبما أضفى عليها نسبها النبوى من سنا مشرق ، وبهاء

وسكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنا ثبيئا عن حياة سكينة مع مصعب ، مع انهم الذين ملئوا سمع الأجيال بدقائق حياته الزوجية مع عائشة ...

لست أميل الى الظن بأنه قد كانت هناك أخبار عن سكينة مع مصعب ، وطويت عمدا أو عن اهمال وضياع ، فالاخباريون في تلك الفترة كانوا أجنح الى التزيد من صنع الأخبار ، ولو كانت شئون الحياة الزوجيـة الخاصة بين سكينة ومصعب قد خرجت الى الناس وعرضت على أعينهم ، لما سكت الرواة عن ذكرها ، بل لما تحرجوا من الخوض فيها والاضأفة اليها . وقد رأيناهم يعرضون « عائشة » وهي زوجة وأم ، مجردة من

<sup>(</sup>۱) النظره في صفحة ۲۲ (۲) أخبار عائسة بنت طلحة ، في الجزء ۱۱ ط دار الكتب

ثيابها أمام هذه أو تلك من النساء ، ورأيناهم يقتحمون بأحبارهم يخدعها وهي مع زوجها ، دوز تحرج أو تأثم . ونحن لم نورد من هذه الأخبار الا القليل ، وأمسكنا عن نقل الباقي لأنه ليس مما يجوز أن يجرى على قلم مثلى ، ومن شاء فليرجع الى أخبار عائشة فى (كتاب الأغاني) ليرى الى أى حد كانت أخص شئونها الزوجيلة ، مادة للاخباريين . وإذن فلا سبيل الى القول بأنهم تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية وأعرضوا عن جانب .. لا سبيل الى الظن بأنهم وقد دخلوا بيت الرجل من شغلوا باحدى الزوجتين يرصدون حركاتها وبسجلون كلماتها ، بل يحصون عليها أنفاسها ، وتركوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون وجودها ...

وكان من الممكن أن نحسن الظن برواة الأخبار ، فنحسبهم تعفقوا عن ذكر أخبار سكينة مع مصعب ، لأنها بنت الحسين !.. ولكن يحول بيننا وبين هذا ، انهم نقلوا عنها بعد ذلك أنباء مثيرة بعضها مما لا بقبل من مثلها ولا يهون الاطمئنان الى صدوره عنها ، ولم تكتل بنوتها ئلحسين ، ومكانها في بيت النبوة ، دون مل الصفحات بهاتيك الأخبار ، بل لم يعصمها هذا النسب العالى ، من ألسنة المتقولين وأقاويل الرواة وأراجيف المبطلين ... (١)

وانما سكتوا ، لأن « سكينة » \_ فيما نرجح \_ لم تصطنع أساليب عائشة ، ولم نغذ الرواة بمادة خصبة من أفانين دلالها وأسرار علاقتها الزوجية على نحو ما فعلت ضرتها

ولدينا \_ على هذا \_ شاهد من نص ، أورده أبو الفرج فى ترجمة « مصعب » قال : انه لما دخل عليها يودعها وقد تهبأ للخروج لقتال عبد الملك ، صاحت من خلفه :

- واحزناه عليك يا مصعب !

فالتفت اليها وقال: أو كل هذا لي في قلبك ?.. قالت:

ـ أى والله ، وما كنت أخفى أكثر (١)

وهو نص يفسر لنا بوضوح لم لم تكن حياتها الخاصة مع مصعب مادة الاخباريين والرواة ، ففسلا عن دلالته على اتزانها العاطفي ، وضيطها لأمرها ، تجاه ما كانت « عائشة » تكشف عنه من أسرار زوجيتها

كان لكل منهما سلاحها الخاص في تنافسهما على قلب الرجل الذي أحبته كلتاهما أصدق الحب: فأولاهما تثيره بفتنـة دلالها وأنونتها ، وترهقه صدا وقربا ، جفوة واقبالا ، وتبتذل له حينا بكل ما تسلك من تفنن واغراء ، أو على حد تعبيرها ، بكل ما قدرت عليه (٢) ، ثم تصارمه حينا حتى تجهده

والأخرى تفتنه بجاذبية شخصينها الفريدة ، وبكل ما اجتمع لها من ظرف آسر ، وملاحة حلوة ، وجلال ساحر أخاذ

وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى ، وتقدر خطر سلاحها . وربما تلاقتا وجها لوجه فباهت عائشة بما تتقن من أفانين الاغراء ، وأسكتنها سكينة باللقب الذي كانت تطلقه عليها: ذات الأذنين (") وربما اختصمتا الى حكم بينهما ، فيخلص من حرج الموقف بقوله :

\_ أما أنت ياسكينة فأملح منها ، وأما أنت ياعائشة فأجمل! (١)

## السر المذاع

على أن حياة أمير العراق لم تكن فارغة لهذه الشواغل النسوية الا قليـــلا ، فإن الصراع بين الزبيريين والأمويين ما لبث أن احتدم عنيفــــا ضاريا ، وقد كان وجود مصعب في العراق عقبة كأداء لا سبيل الي حسم. الصراع ما بقيت هناك

وقد صكت مسامع الأمويين مدائح الشعراء في مصعب ، ومنهم عبيدالله

<sup>(</sup>۱) الاغانی : ۱۱۲/۱۸ ساسی (۲) الاغانی : ۱۱/۵۰ ساسی (۳ ) ۲ ) الاغانی : ۱۲۲/۱۶

ابن قيس الرقيات ، اذ يقول : (')

انما مصعب شهاب من الله معتب شهاب من الله عن وجهه الظاماء ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء يتقى الله فى الأمور وقد أفل حمن كان همه الاتقاء

وفى الخبر أن مصعبا أخذ رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه . فقال : « أيها الأمير ، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة الى صورتك هذه الحسنة ، ووجهك هذا الذى يستضاء به ، فأتعلق بأطرافك وأقول : أى ربّ ، سل مصعبا فيم قتلنى . »

فأمر مصعب باطلاقه ، فقال:

- أيها الأمير ، اجعل ما وهبت لى من حياتى فى خفض فأمر باعطائه مائة الف ، فقال الرجل:

\_ بأبى أنت وأمى ، أشهد الله أن لابن قيس الرقيات منها خمسين ألفا قال مصعب: ولم ?

فأجاب: لأنه قال فيك:

الما مصعب شهاب من الله

ه تجلت عن وجهه الظلماء

وأنشد بقية الأبيات (٢)

ومن ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الأمر ، قبل أن يفكروا في القضاء على رأس الزبيريين العائذ بالحرم

وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بين الزبير ، أعواما ذات عدد قبل أن تصل الى نهاية حاسمة ، وتكررت محاولات عبد الملك ، في الخروج الى العراق ثم الاياب الى الشام من غير أن يصل الى غريمه . ففي الطبرى (حوادث سنة ٧١) أن عبد الملك كان يخرج من دمشق صيفا بعد صيف ، حتى « بطنان حبيب » ويخرج مصعب للقائه فيعسكر في « باجيرا » ويلبثان هكذا حتى يهجم الشتاء فيرجع كل منهما الى

<sup>(</sup>۱) عيون الانباء : ۱۰۳/۲ (۲) عيون الانباء : ۱۰۳/۲ وأنظر سمط اللالي للبكري ۲۹۶/۲

موضعه ، ثم يعودان في الصيف وهكذا ... (١)

وهم عبد اللك ، في سنة ٧٠ بفتال مصعب ، ثم اكتفى بأن وجه اليه جيشا \_ عليه خالد بن عبدالله \_ التقى بجيش لمصعب في البصرة ، ثم انثنى الى عبد الملك مهزوما ...

واذ ذاك صمم عبد الملك على ان يضع حدا لهذه المعركة التي طالت حتى أضحرت ...

وخطب الناس في الشام ، ليسيروا معه الى مصعب

قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لقاء مصعب: هلا أقمت هنا وبعثت على هذه الجيوش رجلا من أهل بيتك ، فان ظفروا فذاك ، وان لم يظفروا بعثت اليهم بالمدد

أجاب عبد الملك: انه لا يقوم بهذا الأمر الا قرشي نه رأى ، ولعلتي أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، واني أجد في نفسي بصرا بالحرب وشجاعة بالسيف أن ألجئت الى ذلك . ومصعب في بيت شجاعة ، أبوه أشجع قريش ، وهو شجاع لكنه يحب الخفض ، ومعه من يخالفه ومعى من ينصح لي (۲)

وانفض المجلس وقد عرف القوم أنه صمم على المسير الى مصعب ودعا بسلاحه فلبسه ، فلما ودع أهله وهم بالركوب ، قامت اليه روجته « عاتكة بنت يزيد بن معاوية » فأعادت الرجاء والتوسل:

\_ يا أمير المؤمنين ، لو أقمت وبعثت اليه لكان الرأى

فأجاب معتذرا ، مصمما : « ما الى ذلك من سبيل ! »

فلم تزل تمشى معه وتكلمه حتى قرب من الباب ، فعلا نشيجها ، واذ ذاك رجع اليها عبد الملك فقال وهو يتجمل :

\_ وأنت ممن يبكى ? قاتل الله «كثيرا »! كأنه كان يرى يومنا هذا حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : ۱۸۱/۷ (۲) تاریخ الطبری : ۷/۵۸۱

اذا ما أراد الغــزو لم تثن همَّه

حصان علیها نظم در یزینها

نهته فلمال لم تر النهى عاقه

بكت فبكي مما شيجاها قطينها

ثم عزم عليها بالسكوت (١)

وانطلق الى العراق حتى عسكر فى « مسكن »

وسار له مصعب حتى عسكر في « باجميرا »

وكانت رسل عبد الملك قد سبقته الى الكوفة وغيرها ، وتسللت الى نفوس القوم هناك بالمال والأمانى

وشرط عليه رؤساء المروانية بالعراق ولاية اصبهان ، فوعدهم جميعا رها ! (<sup>۲</sup>)

فما دنا اللقاء ، الا وعبد الملك قد ملا يديه من أهل العراق ، وأيقن مصعب أنهم خاذلوه ...

ولم يفكر مع ذلك في النكوص ...

وتهيأ للحرب ، ثم دخل على نسائه يو دعهن ، فلما جاء دور سكينة ، وجمت لحظة ، وقد طاف بخاطرها طائف من الأمس البديد

وحملتها الذكري الى كربلاء ، فساورها دوار منهك ، فبادر اليها مصحب واعتنقها ، وثقلت عليه وطأة الموقف ، لولا أن لاح له في تلك الحظة ، طيف أبيها الامام الحسين ، فهتف بها مشجعا:

ـ ما ترك أبوك يا سكينة لابن حرة عذرا ...

ثم أفلتها من ذراعيه ، وأخذ طريقه الى الباب

فصاحت من خلفه: « واحزناه عليك يا مصعب! »

وفاجأته صيحتها ، فرجع اليها وسألها في لهفة وعجب :

\_ أكان كل هذا ال ، في قلبك ?

أجابت : « بلى يا مصعب ، وما كنت أخفى أكثر ... »

(۱) أمالي القالي \_ انظر سمط اللالي : ۱۱/۱ ، والاغاني : ۲۱/۹ ساسي (۲) تاريخ الطبرى : ۱۸۱/۷

فرنا اليها مليا ، ثم قال فى شجو : ـ لو كنت أعلم ، لكان لى ولك يا سكينة شأن آخر ... ومضى الى الميدان وهو يقول : وان الألكى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التآسيا !

## مصرع بطل

وظل يردد البيت حتى أشرف على ساحة القتال ، فاذا جنده من أهل الكوفة قد نكصوا عنه خاذلين ، واذا عبد الملك هناك في جيش اجب وتصفح مصعب من بقى حوله ، يمينا وشمالا ، فوقعت عينه على عروة ابن المغيرة بن شعبة ، فناداه : « يا عروة ! » فلما دنا منه سأله :

- أخبرنى عن الحسين بن على ، كيف صنع بابائه النزول على حكم « ابن زياد » وعزمه على الحرب !? (١) هنالك علم الناس أن مصعبا أن يريم حتى يقتل ...

وتقدم يوأجه مصيره مستبسلا

فبعث اليه عبد الملك مع أخيه محمد بن مروان يقول: ان ابن عمك يعطيك الأمان ..

أجاب من فوره ، وطيف الحسين يملأ عينيه:

\_ ان مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف الا غالبا أو مغلوبا

ونادی محمد بن مروان « عیسی بن مصعب » و کان ملازما أباه :

\_ يا ابن أخى ، لا تقتل نفسك .. لك الأمان ..

وعقب مصعب ، دون أن ينظر الى ولده:

\_ قد آمنك عمك ، فامض اليه

قال عيسى : « لا تتحدث نساء قريش انى أسلمتك للقتل »

(۱) تاریخ الطبری: ۱۸٤/۷

فنظر الیه أبوه ملیا ثم قال : « فتقدم بین یدی ، أحتسبك » فقاتل عیسی بین یدی أبیه حتی قتل (۱)

وأثخن مصعب بالرمى ، ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهور يصيح : يا لثارات المختار !

ونزل اليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان ، فاحتز رأسه وحملها الى عبد الملك ..

قال عبد الملك وهو يطيل النظر الى وجه مصعب مضرجا بالدم : (7) متى تغذو قريش مثلك (7)

ثم التفت الى من حوله فسألهم: « من أشجع الناس ? »

فذكروا اسمه ، وأسماء عدد من الأبطال السّجعان ، لكنه أسكتهم بقوله : «أشجع الناس مصعب بن الزبير ، جمع بين عائشة بنت طلحة ، وسكينة بنت الحسين ... وولى العراقين ، ثم زحف الى الحرب فبذلت له الأمان والحباء والولاية والعفو عما خلص فى يده ، فأبى قبول ذلك ، واطرح كل ما كان مشغوفا به من ماله وأهله وراء ظهره ، وأقبل بسيفه قرما يقاتل ، ما بقى معه الا سبعة نفر ، حتى قتل كريما ... »

وتجاوبت الآفاق ، ما بين العراق والحجاز ، بصدى من قول عبيدالله ابن قيس الرقيات يرثى مصعبا ويذكر خذلان من في العراق من بكروتميم ،

لقد أورث المصر ين خريا وذلة قتيل بدير الجاثليق متيم مقيم فمسا نصحت لله بكر بن وائل

ولا صبرت عند اللقاء تميم ولو كان بكريا تعطف حوله

كنسائب يغلى حميها ويدوم

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : ۱۸٦/۷ (۲) تاریخ الطبری : ۱۸۷/۷

# ولكنه ضـاع الذمام ولم يكن بها مضرى يومذاك كريم (١)

#### الارملة القهورة

وفى قصر الأمارة بالكوفة ، وقفت أرملته سكينة بنت سيد الشهداء ٤. بكاد يتلفها القهر والغيظ

ولم يكن الحزن جديدا عليها ، فمن قبل مصعب بلت الحزن الأكبر يوم كربلاء ، ومصعب قد لقى مصرعه النبيل مختارا ، ومات المينة التى تليق . بفارس شهم كريم مثله ...

انما كان غيظها من غدر الذين خانوه ، هو الذي يفرى كبدها ! ويحهم ! ما أفدح الذي لقيت سكينة منهم ! غدروا بجدها الامام ، ثم أيتموها صغيرة ، نم أرملوها شابة !

وانها مع ذلك لتتماسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة ، يسألونها الصبر الجميل على قدر مصابها الجليل ، حتى اذا فرغوا مما أرادوا أن يقولوه ، أدارت فيهم عينيها \_ وقد جم دمعهما \_ ثم قالت في تؤدة :

« الله يعلم انى أبغضكم! قتلتم جدى عليا وقتلتم أبى الحسين ، وزوجى مصعبا فبأى وجه تلقوننى ؟ أيتمتمونى صغيرة وأرملتمونى كبيرة » (٢) وانصرفت ...

خرجت من الكوفة ، ومن العراق ، وما تحمل الأرض أشقى منها. بالذى كان ، وما تظل السماء أدنى منها الى اليأس والزهد

#### \* \* \*

هل ترك لها « مصعب » ذكرى حية من شخصه الراحل ?

<sup>(</sup>۱) تاریح الطبری : ۱۸۷/۷ وانظر کلمة عبد الله بن الزبی فی مصعب لما بلفه نبأ مقتله فی : الطبری ۱۹۰/۷ وعیون... لاناء ۲٤٠/۲

الانباء آ/٠٤٦ (٢) ميون الانباء : ١١٢/٢

فى خبر بالأغانى ، انها ولدت من مصعب ابنة آية فى الحسن ، أراد مصعب أن يسميها ربرب ، لكن سكينة سمتها « الرباب » باسم أمها (١) . فلما قتل مصعب ، ولى أخوه عروة أمرها ، فزوجها ابنه عثمان بن عروة ، فماتت وهى صغيرة

ونقل صاحب الأغانى رواية عن سعيد بن صخر ، عن أمه سعيدة بنت عبدالله بن سالم ، ان السيدة سكينة لقيتها بين مكة ومنى ، فاستوقفتها لتريها بنتها من مصعب ، واذا هى قد أثقلتها بالحلى واللؤلؤ ، وقالت : \_ ما ألبست الدر الا لتفضحه

ثم أتبعها أبو الفرج ، برواية أخرى عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة بنت عبد الله ، ان سكينة أرتها بنتها من الحزامى ، وقد أثقلتها بالحلى وقالت : والله ما ألبستها اياه الا لتفضحه (٢)

وهكذا ، ما بين فقرة وأخرى ، صار :

سعید بن صخر ، شعیب بن صخر

وصارت سعيدة بنت عبد الله بن سالم ، سعدة بنت عبيد الله . كما صارت بنت مصعب ، بنت الحزامي !

ولا مجال للاطمئنان الى خبر عبث به الرواة على هذا النحو ، لا سيما وليس فى مراجعنا الأخرى ما يشير الى انها ولدت من مصعب بنتا

وكان « المصعب الزبيرى » أولى بذكر هذه البنت في ( نسب قريش ) لكنه لم يشر اليها ، وكذلك لم يشر اليها « الطبرى » ولا « ابن خلكان » ولا « ابن حزم » في جمهرة الأنساب

ولكن « دائرة المعارف » ذكرت ان سكينة لما تزوجها مصعب « أنجبا من هذا الزواج ابنة سمتها سكينة باسم أمها ، وتزوجت هذه الفتاة من أخى مصعب ، وتوفيت في سن مبكرة »

ولم تذكر الدائرة مرجعها فى هذا ، وأرجح أنها نقلته عن الأغانى ، مع تحريف فى النقل ، جعل بنت مصعب تتزوج من أخى مصعب! ..

<sup>(</sup>۱) نضیف آن ام مصعب کان اسمها کدلک الرباب : بنت آنیف بن عبید ، من بنی جناب الکلبی ( نسب قریش : ۲۳۲ ) ۱۲ الکلبی ( نسب قریش : ۲۳۲ ) (۲) مثلها فی عیون الاخبار : ۱/۲۵ ولم یذکر فیه اسم بنت سکینه

# مع إبراهيم بن عبدالرجن

#### عزالة لم تطل

ظنت ، وظن الناس من حولها ، أن ذلك آخر عهدها بدنياهم ، وأنها سوف تنطوى على يأسها في عزلة تجتر ما طفحت به كأسها من أحزان وأشجان ، ختى تلحق بالأعزاء الراحلين ...

وانصرف عنها متتبعو الأخبار ، وفي حسابهم أنها فرغت من الدنيا ، فما عاد لديها ما يلتمس من الأخبار ، وشغلوا بتلك الأخرى ، عائشــة بنت طلحة ، وقد نزعت عنها ثوب الحداد على مصعب ، فتقدم اليها خطاب منهم بشر بن مروان الذي بعث اليها « عمر ابن عبيدالله بن معمر التيمي » (١) يخطبها له ، وهو يشفق أن تكون ناقمة عليه أخوته لعبد الملك قاتل مصعب ، فلما حدثها عمر برغبة بشر ، قالت :

\_ أما وجد بشر ، رسولا الى ابنة عمك غيرك ? فأين بك عن مسك ? سألها فى لهفة : أو تفعلين ?

أجابت ضاحكة: نعم

فتزوجها من ليلته ، وعاد المجتمع يتلقى من أخبار علاقتها الزوجيــة وبعمر ، وأسرار حياتها الخاصة معه

أجل شغل رواة الأخبار وصائدو الأسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع زوجها الثالث عمر ، ويئسوا من التماس جديد عند « سكينة »

حتى فوجئوا بالأرملة الهاشمية الحسناء ، تخرج عن عزلتها وتقبل على الدنيا مرة ثانية ، بوجه ضحوك ومزاج مرح!

<sup>(</sup>۱) أمير فارس ، انظر ( جمهره انساب المعرب : ١٣٠ ) (۲) الاعاني : ١٨٣/١١ ١٨٣/١١ ومانعدها ، ط دار الكتب

وقيل فيما قيل ، ان حيويتها الفياضة وشبابها الذي اكتمل وقتئذ ونضج ، قد غلبا عوامل اليأس ودواعى القنوط ، فلم تستطع \_ وهي أنشى في أوج نضجها ووفرة ثرائها وعزة جالها وشرف موضعها \_ أن تنزوى طويلا في عزلة عن الدنيا والناس

لكنى أكاد أطمئن الى أنها فى هذا الدور الجديد من حياتها ، كانت منطوية على يأس فادح ، بلغ فى أعماقها أقسى مداه ، فصار الى سخرية مريرة ، هى التى احتكمت فى الطور الثانى من حياتها ، احتكاما بلغ من قوته وعنفه ، أن اشتبه بضده ، والتبس عند الأكثرين بالرغبة فى انتهاب مسرات الحياة بعد الذى ذاقته من مر أحزانها

وهنا ، لا بد لنا من وقفة متأنية نسبر فيها أعماق هذه السيدة الشريفة ، واليتيمة الأرملة ، قبل أن تلقانا فى حياتها الجديدة على ما تصورها لنا الاخبار والروايات ، مسرفة فى الاقبال على الدنيا بنفس متفتحة لم ينل منها حزن ولا ساورتها ذكرى المناهد الأليمة التى مرت بها

أجل ، لابد من وقفة هنا متمهلة ، قبل أن تلقانا «سكينة » فى أخبارها تلك ، تملأ الأفق من حولها ضجيجا مرحا ، وتشارك فى الدنيا أعنف مشاركة ، وتخوض المجتمع طليقة منحررة

وقد تعجلت الرأى آنفا ، فقلت اننى أكاد أطمئن الى انها فى هذا الدور الجديد من حياتها كانت فى اقبالها على الدنيا منطوية على يأس . وليس ذلك لأنى أجردها من أهواء البشرية ، وهى حفيدة الرسول البشر الذى ألح فى تقرير بشريته والاعتراف بها ، لكنا حين نحتكم الى سنن الفطرة وطبيعة الانسان ، ننكر أن تلاقى سيدة مثل الذى لاقت بنت الحسين من فوادح المحن وأرزاء الأيام والليالى ، ثم تستطيع \_ بحال ما \_ المنسى كل الذى لقيت ، ويصفو لها العيش هنيئا غير كدر !

بل انه لمما يشبه المحال عندنا ، أن تقوى أنثى \_ بالغة ما بلغت ارادة الحياة عندها \_ أن تنسلخ من ماضيها كله ، وما العهد به ببعيد ، وأن تنحى عنها أطياف من ملئوه فرحا وترحا ، لتبدأ صفحة جديدة لا ظل فيها،

من ذلك الماضي ، ولا صلة لها بهمومه ومآسيه

وعلماء النفس قد اطمأنوا الى أن للنفس البشرية واعية تختزن كل ما يمر بها من أحداث ، وتحتفظ بها على تطاول العهد بها وبعد المدى ، وتظل تؤثر فى سلوكه مهما تقو ارادته على التخلص منها ، بل مهما يغلب على يقينه أن الزمان قد عفى على آنارها فتاهت فى غيابة النسيان ...

وما كان الذى لاقته بنت الحسين بالذى ينسى ، ولا كان اازمن قد تراخى به منذ شهدت المذبحة المروعة فى كربلاء فى مستهل عام ٦١ هـ ثم مصرع زوجها الحبيب النبيل ، مصعب بن الزبير ، بعد عشر سنوات ، وهو يتأسى بالحسين ويقول لابنته : ما ترك أبوك لابن حرة عذرا ..

فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية ، وخرجت على المألوف من الفطرة السوية ، بنسيانها كل ما كان ، واقبالها على الدنيا بنفس متفتحة لا يلم بها طيف عزيز رحل ، ولا تعبرها ذكرى معاودة للذى فان ?

كلا ، لم تشذ سكينة ، وانما الأقرب الى الاحتمال أنها ملت كبريات المشاغل الى حد الزهد ، ويئست من دنياها الى حد الاغراق فى الاستهانة بها وعدم المبالاة !

وانها لمعذورة ، فمثل هذه الدنيا \_ كما بلتها سكينة \_ غير جديرة بأن يؤسى عليها ، بل انها لأهون على بنت الحسين من دمعة تسكب أو آهة تلفظ!

#### ضجيج في الدار

وليس أدل على هوان الدنيا لديها بعد مصعب ، من الحبر اللافت الذي انقله صاحب الأغاني معاللا به قبولها للزواج بعد تمنع ، قال (١) : « تنفست يوما بنانة \_ جارية سكينة \_ وتنهدت حتى كادت أضلاعها تنشق . فقالت لها سكينة : مالك ? ويلك ! قالت : أحب أن أرى فى الدار جلبة \_ تعنى العرس

ر(1) الاغانى : ١٦٢/١٤ ساسى ·

« فدعت سكينة مولى لها تثن به ، وقالت له : اذهب الى ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فقل له : ان الذي دفعناك عنه ، قد بدا لنا فيه . ائت أخوال رسول لله صلى الله عليه وسلم فاخطب سكينة »

وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، من بني الحارث بن زهره بن كالاب (١)

وكان قد خطبها بعد مقتل مصعب ، فأنكرته وردته في غير رفق ، وبعثت. اليه قائلة:

- أبلغ من حمقك أن تبعث الى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تخطبها ?

فأمسك ابراهيم عن ذلك ، حتى اذا جاءه رسولها أنها قد غيرت رأيها فبه ، أقبل والدنيا لا تسعه من فرحته ، فجمع نحو سبعين رجلا أو ثمانين من رجال زهرة وأعيان قريش ، وانجه بهم في جمع حافل مشهود ، ساعيا الى على بن الحسين ، ليخطب اليه أخته سكينة .

وذاعت القصة في المدينة والوفد لما يزل في طريقه الى البيت الهاشمي ، فما كان خروج ابراهيم في موكب كهذا عدته سبعون أو ثمانون رجلا - فيما أحصت الرواية - بالذي يمضى دون أن يلفت اليه الأنظار ويستثير الفضول. وعرف الناس أن ابراهيم ما جمع هذا الحشد الا لكي يلقى به زين العابدين خاطبا سكينة . وبلغت الشائعة دور بني هاشم فاسترابوا فيها أول الأمر ، وشق عليهم أن يصدقوا أن يجرؤ ابراهيم على خطبة الشريفة الهاشمية وليس لها كفئا

> فلما قيل لهم : بلي ، وانها لراضية به ! صاحوا في غضب : ـ هذه الحمقاء تريد أن تتزوج ابراهيم بن عبد الرحمن ؟ وتنادوا ، حتى اذا اجتمعوا قال قائلهم :

> - لايخرجن منكم انسان الا ومعه عصا! (٢) وهناك عند بيت سكينة ، التقى الجمعان مغضبين ثائرين :

<sup>(</sup>۱) نسب قریش : ۲٦٦(۲) الاغانی : ۱٦٢/۱٤ ساسی

بنو هاشم وقد رأوا ابراهيم عير كفء لبنت الحسين

وبنو زهرة ، وقد أنكروا أن يهون ابراهيم عند بنى هاشم الى ذلك. الحد ، وانه لمن صميم الزهريين ، آل آمنة بنت وهب ، أم الرسول صلى الله عليه وسلم!

وان أباه عبد الرحمن ، اصاحب الشورى عند الرسول ، وأحد العشرة الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة (١)

وان أمه « أم كلثوم بنت عقبة الأموية القرشية » لمن المهاجرات المبايعات ، خرجت الى الرسول فى هدنة الحديبية ، فطلبها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة \_ وكانا لا يزالان على الكفر \_ وقدما المدينة يستردانها كشرط الحديبية (٢) ، فقالت فى ضراعة :

۔ یا رسول اللہ ، صلی اللہ علیك ، أتردنی الی الكفار ، فیستحلون. حرامی ویفتنونی عن دینی ?

وأنزل الله عز وجل فيها:

« يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بايمانهن ، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ، لا هن حل لهم ، ولا هم يحلون لهن » (٢) ولم يردها الرسول الى الكفار ...

## خاطب مردود

وتشاح أفراد الفريقين ، وتضاربوا ، فأصيب منهم يومئذ أكثر من مائة. انسان ، قبل أن ينفض العراك ...

وصاح الهاشميون : أين سكينة ?

فأنبئواً بموضعها ، وانطلقوا الى حيث كانت تتلقى أنباء المعركة التي

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : الاصابة ـ رقم ۱۵۷۱ ونسب قریش ۲۹۰ (۲) كان مقتضى هذا الشرط على النبى لقریش : ان من جاءنا منكم رددناه الیكم ، وارجع ، الى تاریخ الطبرى ، والاصابة ، ونسب قریش ۱٤٥ ، ۲۲۱ (۲) سورة المتحنة ایة « ۱۰ »

شبتها ، فى فضول المتفرج وسخرية العابث!

صاحوا بها : أبلغ بك الأمر أن تصنعي هذا ?

فالتفتت سكينة الى مولاتها بنانة ، وسألتها ، وما نفارق الابتسامة . فمها : « أي بنانة ، أرأيت في الدار جلبة ? »

أجابت وهي لا تكاد تجد صوتها من خوف وذعر:

أى والله ياسيدتى ، الا أنها شديدة! (٢)

وأبت « سكينة » بعد ذلك أن تتزوج من ابراهيم ، حين ترك لها الخيار في الأمر

على أن هناك رواية نقلتها دائرة المعارف عن طبقات ابن سعد ــ تفول انها عاشت مع ابراهيم الزهرى ثلاثة أشهر ، ثم طلقت منه بأمر هنام ين عبد الملك .

وقد عقبت عليها الدائرة بقولها: « وهذا شيء بعيد الاحتمال » دون أن تحدد الشيء المشار اليه ، أو تذكر سببا يبعده عن الاحتمال . وأغلب الظن أن هذا هو طلاقها من ابراهيم بأمر هشام بن عبد الملك! وانه فعلا لشيء بعيد الاحتمال ان لم يكن أقرب الى المحال! ذلك لأن هناما ولى الحلافة سنة ١٠٥ هـ وتوفى سنة ١٣٥ هـ عن ٥٤ سنة (٣) ، وقيل كان ابن مه وتوفى سنة وهما روايتان في الطبرى

أى أنه لم يكن قد ولد بعد حين قتل مصعب وترملت سكينة ، اذا أخذنا بقول من قال بموته سنة ١٢٥ عن ٥٣ سنة

أو كان رضيعا في السنة الأولى من عمره ، اذا أخذنا بأقصى الآجال في عمره ، أي ٥٥ سنة

فأنى ، وكيف ، تدخل فى مسألة زواج سكينة من ابراهيم ، بعد أن فتل عنها مصعب !?

ونعود الى حكاية خطبة ابراهيم لدكينة بايعاز منها ، ثم رفضها الزواج منه بعد أن كان ما كان من عراك بين بنى هاشم وبنى زهرة ،

<sup>(</sup>۲) الاغانى : ۱۹۲/۱۶ ساسى (۳) تاريخ الطبرى : ۲۸۳/۸ ، ۲۸۸ وأنظر معه شدرات اللهب : ۱۹۳/۱

### فنسأل : « هل حدث هذا حقا ? .. »

لست أستبعده ، ولكن بفرض انه لم يحدث ، فما من شك في ان الذين اخترعوا هـنه القصة ، قد أغراهم بها ما عرفوا من ميل سكينة الى الدعابة ، وانها لدعابة قد يرى ناس فيها لونا من المرح ، على حين نراها دعابة مرة قاسية ، فهذه الشريفة الحسناء ، يخطبها من لا نراه كفئا لها ، فنرده بعبارة تنطق بزهوها واعتزازها بنسبها العالى ، ثم لا تكاد تسمع تنهد « بنانة » واشتياقها الى جلبة الفرح ، وضيقها بوجوم البيت وسكونه ، حتى تثور في أعماقها ذكريات ما لقى آلها الأكرمون من الفطهاد بشع ، وحتى تستحضر مصارع الشهداء من رجالها ، ومرأى أشلائهم مبعثرة على ساحة كربلاء ، لا يتصد عنها سبع ولا وحش! ? ماذا صنع النسب الطاهر العالى للزهراء وقد ماتت كمدا ، مضيعة الحق ، ولم يمض على وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم غير أشهر معدودات! ? ماذا صنع النسب الشريف للحسن وقد لقى حتف مسلموما ? .. وللحسين وبنيه واخوته وبني اخونه وبني عمه ، وقد قتلوا جميعا في يوم واحد ، بسيوف قوم يدينون بدبن محمد ، ويشهدون انه رسول الله ?.. وماذا صنعت المروءة لزوجها مصعب ، وقد خذله جنده ، وباعه أبصاره بثمن بخس ، دراهم معدودات ، ووعود عرقوبية كاذبة ? ...

فهل من عجب أن تهزأ سكينة ، بنت الشهيد ، وأرملة صريع الغدر ، بهذا المجتمع المنافق ، وتسخر بما تعارف عليه من قيم يقدسها باللفظ ويخونها بالفعل ? .. وأى شيء هو أبلغ في الهزء بالنفاق الاجتماعي ، من أن تغرى بخطبتها من ردته بالأمس خائبا مهانا ? .. أى شيء هو أبلغ في السخرية بالعرف السائد في مجتمع الأشراف من قريش ، من أن ترجع سكينة عن قرارها الأول ، لمجرد ارضاء رغبة عارضة من جاريتها «بنانة» في أن ترى في البيت جلبة عرس ? ! .. ثم تكون ، بنت الحسين وحفيدة الزهراء ، هي هي التي تبعث مولى لها الى ابراهيم بن عبد الرحمن ،

لتعلنه عا بدا لها في قبوله زوجها ، وتتنازل فتدعوه الى أن عضي فتخطبها ?! ..

وجلست تتفرج على المشهد الذي ألفته ورسمت خطته وعينت مسرحه واختارت أشخاصه! ...

وطاب لها أن تصغى الى ضجيج المعركة الصغيرة بين الفريقين من آلها وآل ابراهيم الزهري ، والتي تمخصت عن مائة مشجوج ، وعن ضحية أخرى فوق المائة ، أعنى الخاطب المسكين الذي باء بالخسر والهوان ?! ... وما تكون تلك الضحايا ، أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين

قتلوا في معركة الفتنة الكبرى ، في مواقع الجمل ، وصفين ، وكربلاء ، ومعارك التوابين والخوارج ، وصراع الأمويين ضد الهاشميين والزبيريين من بعدهم ? ...

بل ما تكون هذه الضحايا أمام مصرع الحسين وحده ، رضي الله عنه ?! وأى شيء هذه الضجة ، بالقياس الى ضجة كربلاء ، أو الحرة ، أو موقعة « مسكن » التي قتل فيها مصعب بن الزبير ، فتى قريش ? ..

الله .. الله ! .. لقد طابت الحياة لقريش بعد كل هذا الذي كان ، فلا ضير عليهم في أن يحتملوا مائة مشجوج ، نظير التفرج على مشهد ساخر فكه طريف ، من تأليف واخراج بنت الامام الشهيد ، أرملة مصعب ابن الزبير! ..

أو لا ، فلتضف هذه الخدوش الهينة ، الى رصيدها الضخم من صرعى الفتنة ، وضحايا البغى والجشع ، والغدر ، والنفاق ...

# مع الأصبخ المرواني

وتنبع سكينة اذ تمضى بها الحياد في الخضم الكبير ، بعد أن سكنت النصحة التي ثارت بين بني هاشم وبني زهرة ، فاذا معالم الطريق تغمض أمامنا وتتوه ، حتى ما ندرى أى طريق سلكت بنت الحسين ، بعد الذى کان ...

#### موتى يبعثون

ثمة خبر يقول : ان « عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب ، فقالت أمها: لا والله لا تتزوجه أبدا وقد قتل ابن أخي ـ تعني مصعبا » (') ولا حاجة بنا الى توهين الخبر بأن عبد الله لم يقتل مصعبا ، وبأن الأخوة المدعاة بين الرباب والزبير أبي مصعب في قول الرباب « وقد قتل ابن أخى » لا تعدو التقاء في الجد الخامس لمصعب من ناحية أمه: الرباب بنت أنيف بن عبيد بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن جناب الكلبي (٢)

والجد الرابع لأم سكينة من ناحية الأب: امرىء القيس بن عدى بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم (٢)

أحل ، لا حاجة نسا إلى توهين الخبر بمثل هذا أو نحوه ، بل يكفى أن نقول ان الرباب، أم سكينة ، ماتت في أوائل سنة ٦٣ هـ حزنا على زوجها الحسين ، بعد عام واحد من مصرعه في كربلاء (٤) ، وغير معقول أن تبعث من قبرها لتظهر على مسرح الأحداث بعد وفاتها بنحو عشر سنين ، فترفض أن تتزوج بنتها سكينة ، بعد مصعب ، من عبد الله بن مروان !..

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۹۲/۱۶ ساسى (۲) نسب فريش : ۲۳۱ ـ وجمهرة أنساب المعرب : ۲۲۶ (۱) نسب قريش : ۵۹ ـ وجمهرة أنساب المعرب : ۲۲۷ (۱) ابن الاثير : الكامل ۲۳/۴

## زواج لم يتم

ونفرغ كذلك على عجل من زواج آخر لم يتم! ...

ذلك هو زواجها بالاصبع بن عبد العزيز بن مروان ، أخى عمر بن عبد العزيز

قيل انه خطبها ، وأغلى لها المهر ، فقبلت بعد تردد وتمنع

كان وقتئذ واليا على مصر ، لعمه عبد الملك ، فلما استدعاها ، أبدت خوفها من جو مصر ، فبنى لها مدينة سماها « الاصبغ » وأرسل اليها بالمدينة انه قد هيأ لها أطيب مقام

وانتظر الرد ، فجاءه رد ، لكن نيس من سكينة ، وانما من عمه عبد الملك الذي كتب اليه يخيره بين احدى اثنتين : ولابة مصر ، أو الزواج من بنت الحسين (١)

فاستجاب الاصبغ لرغبة عمه عبد الملك ، وأرسل اليه بطلاقها ، قبل أن يدخل بها

أما لماذا كره عبد الملك زواج ابن أخيه من بنت الحسين ، فتقول رواية : « انه نفس عليه بها »

وتقول أخرى : انه غضب لكثرة ما أنفق الاصبغ عليها من مال ، فقال : ما نزوجها أخانا حتى نزوجها مالنا

والروايتان ،كالمتاهما ، في « الأعاني » ، واذا كان لنا أن نختار فالأولى عندنا أولى

وبقى الاصبغ في مصر محزونا ...

وبقيت سكينة حيث هي في المدينة ، وقد متعها الاصبغ حين طلقها ، بعشرين ألف دينار

أما متى تمت هـذه الخطبة ، فالقصة تشير الى أنها حدثت والاصبغ وال على مصر لعبد الملك بن مروان ، أى فى سنة ٧٥ هـ ...

ومن هنا ، أتينا بها ف سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية \_\_\_\_\_

بعد ترملها من مصعب

ولم نلتفت الى ما نقلته دائرة المعارف ، من زواج الاصبغ بها ، بعد من سمته الزبير \_ وصحته : زيد \_ بن عمرو بن عثمان بن عفان ، الذى أجمع ابن خلكان فى الوفيات ، وابن العماد فى الشذرات ، واحدى روايات الأغانى ، على أنه طلقها فى خلافة سليمان بن عبد الملك ، وقد كانت خلافة سليمان من سنة ٩٩ الى سنة ٩٩ هـ ، على حين كانت الخطبة سنة ٧٥ ، فى عهد عبد الملك ، والاصبغ وال على مصر (١)

كذلك لم نلتفت الى روايتين فى الأغانى ، وضعتا خطبه الاصبغ اياها قبل زواجها من مصعب الذى قتل عام ٧١ هـ !

أما غياب الحديث عن هذه الخطبة في ( نسب قريش ) وفي ( الجمهرة ) فمن السهل أن نعلله بعدم اتمام الزواج

(۱) تاریخ الطبری : ۱۰۲/۷ ، ۱۲۲

# مع عبدالله بن عمّان الحزامي

#### هدنة مع الايام

فمن بعد الاصبغ ? ..

لعل عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام ، هو أول من خطبها ، وتم زواجهما ، بعد أن ترملت من مصعب

على هذا اتفقت رواية « نسب فريش » التي نصت على أنه الذي خلف عليها بعد مصعب (١)

وكذلك ابن خلكان فى الوفيات

وابن العماد الحنبلي في الشذرات

وهي أيضا رواية ابن سعد في الطبقات وقد نقلتها عنه «دائرة المعارف» وان كانت أضافت الى اسم عبد الله بن عثمان ، انه ابن أخى مصعب والصحيح انه ابن أخته ، لأمه وأبيه ، رملة بنت الزبير بن العوام (7)أما أبوه عثمان ، فكان من سادات قريش وأشرافها ، وكان مع عبد الله ابن الزبير عكة ، فقتل في الحصار الأول ـ الذي قام به جيش يزيد قبل موته سنة ٦٥ هـ \_ وله يقول أبو دهبل الجمحى:

ونعم ابن أخت القوم « عثمان » في الوغي

اذا الحرب أبدت نابها وهي تكلح

هو التارك المال النفيس حمية

وللموت من بعد المعيشة أروح

<sup>(</sup>۱) نسب قریش : ۲۳۳ وانظر جمهرة انساب العرب : ۱۱۲ (۲) نسب قریش : ۲۳۳ وانظر جمهرة أنساب العرب : ۱۱۲

وجاد بنفس لا يجاد بمثلها

لها ، لو أقرت غزية ، متزحزح ١(١)

ورحب بنو هاشم بالزواج هذه المرة ، ورددت مجامع قريش ، قصيدة أخرى لأبى دهبل الجمحى ، بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبى صلى الله عليه وسلم ، وبين حفيد الزبير بن العوام ، وسليل حكيم بن خويلد الأسدى ، ابن أخى خديجة أم المؤمنين . وفى هذه القصيدة يقول الجمحى :

قضت وطرا من أهل مكة ناقتي

سوى أملى فى الماجد ابن حزام

تمطت به بیضاء ، فرع ، نجیبة

هَجان ، وبعض الو!لدات غرام

جميـــل المحيا من قريش كأنه

هلل بدا من سدفة وظلام

فأكرم بنسل منك بين محمسد

وبین علی ، فاســـمعن کلامی

وبين حكيم والزبير فلن ترى

لهم شبها في منجد وتهام (٢)

# زواج مثمر

ويبدو أن الحياة قد اطمأنت ببئت الحسين فى كنف هذا الزوج الماجد الكريم ، وأمهلها الزمن بضع سنين ، ذاقت خلالها طعم الاستقرار والدعة ، وعكفت على تربية صغارها الذين كانوا ثمرة هـذا الزواج المبارك بين فرعين من أعز فروع قريش ، وهم : (٣)

<sup>(</sup>۱) نسب قريش : ٢٣٦ ـ وارجع ألى شعر الجمحى في مجلة الجمعية الاسيوية الملكية سنة ١٩١٠

<sup>(</sup>٣) نسب قريش : ٣٣٣ والابيات في ( ديوان أبي دهبل الجمحي ) مع بعض اختلاف في الترتيب

عثمان بن عبد الله ، وقد لقبه أبوه « قرينا » وفى ولده كانت البقية من نسل بنت الحسين

وحكيم بن عبد الله

وربيحة بنت عبد الله ، التي تزوجها العباس أكبر أبناء الوليد بن عبد الملك ، وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة فى بلاد الروم (١) ولعل ربيحة هذه ، هي الفتاة التي كانت أمها سكينة تلبسها الدر لتفضحه ، والتي خلطت الرواية فنسبنها الى مصعب بن الزبير

#### \* \* \*

وربما حاولت سكينة في تلك الفترة من حياتها ، أن تسدل على أحزان صباها ستارا من التشاغل والتناسى ، وعاد الاخباريون فانصرفوا عنها ، اذ هي مطمئنة في حياتها الزوجية ، بعيدة عن أضواء المجتمع

ثم مات زوجها عبد الله بن عثمان .. وترملت مرة أخرى ...

ويبدو أن وقع المصاب كان شدبدا عليها ، وانه نكأ في أعماقها الجرح القديم الذي ما التأم مرة الاليعود فيدمى من جديد ...

ولعلها فى تلك الفترة ، سعت الى البيت العتيق فى حجتها المشهورة الني التقت فيها بضرتها السابقة : عائشة بنت طلحة ...

وأبى متصيدو الأخبار أن يفلتوا هذه الفرصة ، بل أسرعوا فجاءوا بغادتى قريش الحسناوين ، فى مشهد من مشاهد التنافس والتعدى ... وان لم يكن « مصعب بن الزبير » هو موضوع تنافسهما فى هذا المشهد الذى وصفه الراوى فقال : دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد ابن عبد الملك وهو عكة فقالت : يا أمير المؤمنين ، مر لى بأعوان . فضم اليها قوما يكونون معها فحجت ، ومعها ستون بغلا عليها الهوادج والرحائل ، وحجت فى ذلك العام أيضا سكينة بنت الحسين رضى الله عنه ، فقال حادى، عائشة :

عائش یا ذات البغال الستین لازلت ماعشت ، کذا تحجین (۱) تاریخ الطبری : حوادت السنوات ۹۲ : ۹۰ هـ

فشق ذلك على سكينة ، ورد حاديها :
عائش هـذه ضرة تشـكوك لولا أبوها ما اهتـدى أبوك
« فأمرت عائشة حاديها أن يكف فكف » (١)
و ن حج أن ذلك قد كان في سنة ١٥ هـ كانها لله نقالة على مالنا

ونرجح أن ذلك قد كان فى سنة ٩١ هـ ، لأنها السنة التى حج بالناس فها ، الوليد بن عبد الملك (٢)

(۱) الاغانى : ۱۸۸/۱۱ دار الكتب ، وأنظر الخبر وتعليق الامام السبكى عليه فى (طبقات الشافعية الكبرى ١/٦٦١ ط مصر ) الشافعية الكبرى ا/١٦٦ ط مصر ) (٣) ص تاريخ الطبرى : ٨١/٨

## مع زييدبن عمرالعثماني

#### شروط عجيبة

رجعت « سكينة » الى المدينة فى أخريات ذى الحجه من ذلك العام ( ٩١ هـ ) أرملة كهلة ، ينزف الجرح فى أعماقها دما ، وقد طفح كأسها بالشجن المر والأسى الفادح ...

وجاء خاطب جدید ، لیکشف عن ضجرها الذی جاوز المدی ! .. جاء زید بن عمر بن عثمان بن عنان ، (۱) یسألها أن تقبله زوجا علی أی شرط تشاء ...

ولم تشأ أن يتم هذا الزواج على مألوف عادة القوم ، بل اشتطت فى شروط لها ، ما نراها \_ لو صح الخبر \_ الا مظهر بأس عميق ، وان بدت فى شكل دعابة ساخرة

كانت شروطها ثلاثة :

أولها: ألا يمس امرأة سواها ..

والثاني : ألا يحول بينها وبين شيء من ماله ..

والثالث: ألا عنعها مخرجا تريده (٢)

فان أخل بأحد هذه الشروط فهي منه خلية! ..

وقد يبدو الشرط الأول غريبا من سكينة حفيدة نبى الاسلام الذى أباح تعدد الزوجات في بيئتها هو العرف المتبع والشائع ، وقد تزوجت سكينة \_ وهي في ربيعها العشرين \_ من مصعب ،

<sup>(</sup>۱) فى اسم أبى زيد وهم ، لعل سببه أن عثمان بن عفان له ولدان : عمر ، وعمرو ، وقد ورد اسم زيد بن عمرو ، فى الوفيات والشذرات والاغانى والدائرة ، وكذلك ورد مرة فى نسب قريش ( ٥٩ ) على أنه عاد فذكر زيدا بين ولد عمر ، وهو فى الجمهرة أيضا ابن عمر ، وفد رجحناه بعد طول مقابلة للروايات ، وتتبع لسياق النسب لولد عثمان (٢) فى الاغانى ( ١٦٣/١٤ ) شروط أخرى بجانب هذه التى ذكرناها

وعنده عائشة بنت طلحة ، وفاطمة بنت عبد الله الأسدى وأمهات أولاد شتی (۱)

ثم تأتى ، وقد جاوزت \_ الأربعين من عمرها \_ فتشترط على زيد العثماني ألا يمس امرأة سواها ...

لكن الشرط ، على ما يبدو من غرابته ، جائز شرعا . فللمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها .

والشرط الثاني أعجب: فزيد هذا « أبخل قرشي » فيما قالو! ، وقد رووا في بخله أعاجيب يكاد المرء لغرابتها أن يتهمها بالوضع ، ولكنها على فرض وضعها ، ذات دلالة على رأى القوم في زيد ، وفي بخله (٢) وتأتى سكينة ، فتشترط على زيد هـذا الذي كان يأبي أن يشركه ضيف في طعام ، ألا يحول بينها وبين شيء من ماله ، والا فهي منهخلية !.. وليس شرطها الثالث بأقل من هذين غرابة ، فما ألف المجتمع القرشي ، فى جاهلية أو اسلام ، أن تشترط زوجة على زوجها ألا يمنعها مخرجا نر باده! ...

أي مخرج ? ...

هكذا على التنكير والتعميم ، دون تحديد أو تعيين ? ..

وزيد حفيد خليفة ، ومن بيت هو في الصميم من قريش (٢)

وسكينة ، أخت الامام ، وبنت الامام ، وسليلة النبوة! ..

فماذا تركت لزوجها بعد كل هاتيك الشروط ? .

لو أنها اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها ، ثم تجللت من عقد النكاح ، لسبب أو لآخر \_ أو حتى لغير سبب \_ لما خرجت في ذلك على عرف القوم وتقليد الجماعة ، أما أن تنص صراحة على انه « ان مس امرأة سواها ، أو حال بينها وبين شيء \_ أي شيء ! \_ من ماله ، أو منعها مخرجا \_ أى مخرج! \_ تريده ، فهي منه خلية » فذلك \_ ان

<sup>(</sup>۱) نسب قریس : ۲۶۹ ـ وجمهرة انساب العرب : ۱۱۲ (۲) الاغانی : ۱۱۶/۱۶ (۳) انظر نسبه فی « نسب قریش : ۱۲۰ » و « جمهرة انساب العرب : ۲۸ »

صح \_ هو الهزء بالمجتمع القرشى الذى أنكرت سكينة من حاله ما أنكرت ، وضاقت بما شاع فيه من غدر ونفاق ، وقتل النفس \_ وعشرات الألوف منها \_ التى حرم الله الا بالحق! ..

ألا ما أفدح الأثر الذي تركته محنة آل البيت في نفس هذه الأنثى الذكية الثناعرة بذاتها! ..

ويقال انها مرحة عابثة ، وقد نسيت كل الذي كان ، وأقبلت تسنبدل زوجاً بزوج ، وكأن لم يعد يشغلها سوى متاع الدنيا ?! ..

کلا ...

ان الجـرح كان من عمق الغور بحيث لايرى من قرب ، ولو كان سطحيا لما خفى ! ..

وهذه هي ، بعد أن احتست الأتراح والأشجان كأسا اثر كأس ، تأبي أن تعترف بأعراف وتقاليد ، لمجتمع يأكل بعضه بعضا ، ويلغ في دماء آل محمد ، ولما يبل قميصه عليه الصلاة والسلام

لقد صارت هذه الأعراف والتقاليد عند الهاشمية الحسناء ؛ عسلة زائفة لا تساوى مجرد الالتفات اليها! ..

فمن شاء أن يتزوجها ، وليكن زيد بن عمر بن عثمان بن عفان ، فليقبل أن تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه أنثى على زوج ! .. ليقبل أن ينزل لها عن حريته ولو كان سيدا وابن سيد وسليل سادة .. وعن ماله ، ولو كان أبخل قرشى ..

وعن مهابته ، ولو كان ابن عم الحليفة ، وحفيد ذى النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان!..

ووجم المجتمع القرشي وهو يرى زيدا يقبل ، ويتزوج سكينة على شروطها! ..

## أبخل قرشي

ووجد الاخباريون في زواج « أبخل قرشي » من الهاسمية الكريمة ، المند له المال ، مادة سمر ، ونوادر ، وأقاصيص ...

فهم يحكون من نوادر اهانتها للمال ، انها رؤيت مرة ترمي الجمار ، فسقطت من يدها الحصاة السابعة ؛ فنزعت خاتما ثمينا من اصبعها ورمت به ، بدل الحصاة (١)

ويحكون من نوادر بخل زيد ، انه خرج حاجا وخرجت معه سكينة ومعها خمسة أجمال محملة بأصناف الطعام ، فكلما بلغ الركب منزلا ، أمرت السيدة الهاشمية بالطعام وأعدت الأطباق ، فجاء بعض القوم بسلمون على « زيد » فوضع يده على خاصرته فجأة وصاح هنوجعا : « أوه خاصرتي !.. باسم الله ارفعو: الطعام وهاتوا الترياق والماء الحار..» فاذا انصرفوا ، طلب الطعام ...

وحدث مرة ، وهم في السيالة ، أن جاء أغيلمة الأنصار للتحية ، والطعام عد . فأمر زيد برفعه متعللا بالألم الطارىء!

يقول أشعب ، وكان يومئذ في الرك :

« ولبثنا حتى انصرفوا ، ودخلنا ، وقد هلكت جوعا قلم آكل الا مما اشتريته من السوق من مائة دينار أعطتني اياها السيدة سكينه ، فلما كان الغد أصبحت وبي من الجوع ما الله به عليم ، ودعا زيد بالطعام ، فأمر باسخانه ، وجاءته مشيخة من قريش يسلمون عليه ، فلما رآهم اعتل بخاصرته ودعا بالترياق ، والماء الحار ، ورفع الطعام . فلما ذهبوا ، أمر باعادته فجيء به وقد برد . فقال لي : يا أشعب ، هل الي استخان هذا الدجاج سبيل ?.. فقلت له : اخبرني عن دجاجك هذا ، أهو من آل فرعون فهو يعرض على النار غدوا وعشيا ? » (٢)

### تجرية فاشلة

ولم يكن من المنتظر ولا المرجو ، أن تسعد سكينة \_ بعد أن أثقلتها أعباء الأيام والليالي ، وأثخنتها الجراح \_ بزواج كهذا ، بل لعلها لم تكن راغبة فيه حريصة عليه ، وانما هي تجربة جديدة ، لم تر بأسا

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ١٦٥/١٤ (٢) الاغانى : ١٦٥/١٤ ساسى

فى، معاناتها ، وليكن بعد ذلك ما يكون ...

والأخبار عن حياتها الزوجية مع زيد العثماني ، بصورها قلقة منغصة ، وقد كثرت بينهما المغاضبة وطالت فى احدى المرات حتى بلغت سبعة أشهر . والظاهر أن زيدا تململ من القيود التى ألجمت بها زوجت ، فحاول مرة أن يتحلل من أحدها .. حدّث أشعب : «حج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ، فاستأذن زيد بن عمر سكينة فى الخروج معه ، وأعلمها أنها أول سنة حج فيها الخليفة وانه لايمكن التخلف عن الحج معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لها العرج ، وله فيها جنوار عينا لها عليه ، ومانعا له من العدول الى العرج والاتصال بجواريه فى عينا لها عليه ، ومانعا له من العدول الى العرج والاتصال بجواريه فى روحته أو رجعته » . فقبل زيد .. وحج سليمان وانصرف من حجه ولم يسلك طريق المدينة ، وانصرف من حجه ولم عامر بن صعصعة ، ودعا أشعب ، وقدم اليه صرة فيها معه دينار وكان سليمان قد أجزل لزيد العطاء \_ وأعلمه انه ليس بينه وبين العرج وكان سليمان قد أجزل لزيد العطاء \_ وأعلمه انه ليس بينه وبين العرج وليا أميال ، وان الدنانير له اذا هو أذن له فى المسير الى العرج ولقاء جواريه هناك ، ثم يوافيه بغلس وقت ارتحال الناس ..

فأذن له أشعب ، وأقسم له انه سوف يحلف لسيدته بالأيمان المحرجة ، أن زيدا ما صار الى العرج ولا اتخذ ارية لنفسه منذ فارق سكينة الى أن رجع اليها ...

وآب الحجيج الى المدينة ، فابتدرت سكينة زوجها تسأله عن خبره . فقال وهو ينظر الى أشعب :

\_ يا بنت رسول الله ، وما سؤالك اياى ولم يزل ثقتتك معى ، وهو أمين على " ، فسليه عن خبرى يصدقك ...

فسألت أشعب ، فأخبرها انه نم ينكر عليه شيئا ولم يمكنه من اتخاذ جارية ، ولم يطلق له الاجتياز الى العرج

<sup>(</sup>۱) الاغاني : ١٦٢/١٤ ساسي

فلما استحلفته على ذلك ، مضى يحلف لها بالايمان المحرجة ، حتى جزع « زيد » نفسه ، فوثب دونه ووقف بين يدى سكينة يقول فى ضراعة التائب وتوسيل المقر بذنبه :

والله يا بنت رسول الله لقد كذبك العلج !.. جزت بالعرج فأقمت هناك يوما وليلة ، واتصلت بعدة من جوارى ، وهأنا ذا تأنب الى الله مما كان منى ، وقد جعلت توبتى منهن ، أن أحملهن اليك عشية هذا اليوم ، فبيعهن واطلاقهن اليك ، وأنت أعلم بما ترين فى العبد السوء بعنى أشعب »

#### \* \* \*

أية زوجية هذه التى يصور ننا الرواة فيها زيد بن عمر بن عثمان ، لا يتحرك \_ ولو للحج ، ومع أمير المؤمنين \_ الا أن تأذن له زوجته ، وبشرط أن يرافقه تابع من قبلها يكون عينا لها عليه ?! ..

ثم تصوره وهو يحتال للعدول الى ضيعته وجواريه ، فلا يجد بدا الا أن يتذل نفسه بالاستئذان من مولى سكينة ، وأن يتذل غالى ماله بدفع أربعمائة دينار لأشعب ثمنا نسكوته وتستره عليه ، بايمان كاذبة ? ثم هذا الموقف الذى وقفه بين يدى زوجته \_ كنص عبارة الراوى \_ ضارعا مقر ًا بذنبه ، تائبا الى الله ، وجاعلا كفارة الذنب ، جواريه جميعا بحضرهن الى سكينة ، ويدع لها حرية التصرف فيهن بيعا وعتقا ?! . . وتضيف الحكاية أن « سكينة » لم تقبل توبة زوجها « زيد » ، ولا وبة عبد السوء « أشعب » ...

أما أشعب فجعلته مثلة: أمرته بأن يحضر الدنانير الأربعمائة التى تقاضاها ثمنا لحيانة ثقتها فيه ، وبعثت من ابتاع لها خشبا بثلاثمائة دينار، واستدعت نجارين صنعوا من هذا الخشب صندوق تفريخ للبيض ، ودفعت لهم أجرهم من المائة دينار الباقية ، بعد أن اشترت ببعضها دينا ! ..

وأقسمت بحق جدها \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يحضن أشعب

هذا البض حتى يفقس ...

وفعل المسكين : رقد على البيض حاضنا ، حتى خرجت الفراريج في ساحة بيت سكينة ، فكانت تنسبها اليه وتقول : بنات أشعب ! ? .. (') وآما زید بن عمر بن عثمان ، فذهبت تستعدی علبه عمر بن عبد العزيز . والى المدينة لسليمان بن عبد الملك ...

تقول الرواية : فبعث عمر الى زيد فأحضره ، وأمر « ابن أبي الجهم انفقیه » (۲) أن ينظر بينهما . وندب رجلين ليشهدا قضاءه

وجاء زيد وحده الى مجلس الحكم

أما سكينة فجاءت في موكب من جواريها يحملن الوسائد والفرش . فلما أذن لها ابن أبي الجهم بالدخول وحدها ، أبت أن تدخل الا ومعها ولائدها ، ثم أمرتهن ففرشن لها وسادة ، وهيأن متكئا ، وحلست ، وزيد منكمش قد لصق عقعد القاضي « حتى كاد يدخل في جوفه خوفا دنيا »

قال ابن أبي الجهم: يا ابنة الحسين ، ان الله يحب القصد في كل شيء! فردت عليه : وما أنكرت منى ?.. وانى والله واياك كالذي يرى السّعرة في عين واحد ، ولا يرى الخشبة في عين صاحبه

قال وقد أثاره ردها: أما والله لو لم تكوني سكينة بنت الحسين ، لسطوت بك!..

وطال بينهما الأخذ والرد ، حتى قال أحد شاهدى المجلس ؛

\_ يا أبا بكر ، ما لهذا جئنا ، ولا بهذا أمرنا ، فانظر القضية ولا تتاتم ..

واذ ذاك التفتت سكينة الى مولاة لها وسألتها :

من هذا الرحل ? ..

قيل : هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم ..

فصاحت به : لا أراك ههنا وأنا أشتم بحضرتك ! ..

(۱) الاغانى : ۱٦٠/۱٤ ، ١٦١ ساسى (۲) الاغانى : ١٦٠/١٤ ، ١٦١ ساسى (۲) أبوبكر بن عبد الله بن أبى الجهم ، أنظره في «جمهرة انساب العرب ص ١٤٧ ه

ثم هنفت : يا لرجال هاشم وفريش ! ...

فاعتذر لها من بالمجلس ..

وتكلم زيد ، فأبدى خضوعه لها ..

قالت : ما أعرفني بك يا زيد !.. والله لا تراني أبدا !.. أتراك تمكث مع جواريك ثم أعود اليك! ...

ونطق القاضى بحكمه: ان جاءت سكينة ببينة على دعواها ، والا فاليمين على زيد ...

فكان جوابها أن التفتت الى زيد وقالت :

ـ يا أبا عثمان ، تزود منى بنظرة ، فلن ترانى والله بعد الليلة أبدا ... والقاضي صامت لايتكلم ...

وانفض المجلس ، وقد أدبر النهار وجاء الليل ...

وكانت ليلة شاتية ، غائبة النجم ...

قال أبو بكر بن عبد الله ، يتم القصة :

« وخرجنا فجئنا عمر بن عبد العزيز ، فألفيناه ينتظرنا في وسط الدار، في تلك الليلة الشاتية ، فسألنا عن الخبر ، فأخبرناه ، فجعل يضحك حتى أمسك بطنه !.. ثم دعا زيدا من غد ، فأحلفه ورد سكينة عليه » (١) \* \* \*

ولكنها رجعة لم تطل ...

عادت « سكينة » تشق على زيد ، وترهقه من أمره عسرا ، حتى « كانت \_ فيما تحدث الأخبار \_ تقول له: ياعثماني ، اخرج بنا الي مكة ، فاذا خرج بها فسارت يوما أو يومين ، قالت : ارجع بنا الى المدينة ، فاذا رجع يومه ذلك قالت : اخرج بنا الى مكة ! » (٢)

ثم استعدت عليه « سليمان بن عبد الملك » فقال لزيد : « اعلم انك قد شرطت لها شروطا لم تف بها ، فطلقها ... »

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱٦٤/١٤ ساسى (۲) الاغانى : ۱٦٣/١٤ ساسى

وطلقها زيد بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك (١) وآب الى دنياه ، يحصى خسائره فى تلك الصفقة ...

وضحكت المدينة كلها ، وهي تحصى معه كم أنفق من مال ، وكم احتمل من نصب واذلال ، ليرجع آخر الأمر صفر اليدين من سكينة ...

وضحكت سكينة على هذا المجنمع الذى بضحك ، وحق له البكاء ... على أن هناك رواية ، انفرد بها أبو عبد الله المصعب الزبيرى ، فى خاتمة هذا الزواج

فلقد ذكر فى (نسب قريش): ان زيدا العثمانى هلك عنها فورثته (٢) وذكر معه ، أن لزيد أولادا من أم ولد ، انقرضوا جميعا: قتل منهم ثلاثة ، مع من قتل من بنى أمية ، زمان «مروان بن محمد» آخر خلفائها . على حين أجمع ابن خلكان ، وأبو الفرج الاصبهانى ، وابن العماد الحنبلى ، على طلاقها منه بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك

والأمر \_ بعد \_ غير مستغرب من تناقض الروايات وتضارب الأخبار بل ان التوفيق هنا بين الروايتين غير متعذر ، فربما يكون زيد قد طلق سكينة بأمر سليمان بن عبد الملك ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثته !

## مكذا قالوا

وانما الذي لا يهون تعليله وفهمه ، هو القول بأنها تزوجت \_ بعد زيد \_ بعمر بن حكيم بن حزام ..

ذكرت ذلك احدى روايات الأغانى ، وان اختلفت فى دوره : أكان بعد زيد أم قبله ..

وذكرته دائرة المعارف فى ترجمة سكينة \_ نقلا عن زيادة لابن قتيبة فى ( المعارف ) \_ وان يكن اسمه قد ورد فيها « عمرو بن حاكم بن حزام »

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان : ٢٩٨/١ وشادرات اللهب : ١٥٤/١ (٢) ص ١٢٠ ط اللخار

ولعل الاسم ترجم خطأ عن الأصل الانجليزي ، وكان سبب الخطأ ، تشابه رسم حكيم وحاكم فيها : HAKIM

وعمرو هذا ، أو عمر ، هو أخ لجد عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام ، زوجها بعد مصعب !

ولا ندرى كيف أدرك سكينة ، الا أن يصح فى حساب هؤلاء ، أن تتزوج من رجلين بينهما نلاثة أجيال ! (١)

أما المصادر الأخرى ـ وأذكر منها نسب قريش ، وجمهرة أنساب العرب ووفيات الأعيان ، وشذرات الذهب ، وكل المصادر الشيعية الحدبثة التي قرأتها ـ فلم تشر الى هذا الزواج بكلمة

وقد تتبعت أخبار زوجات بنى حكيم بن حزام فى نسب قريش ، فلم أر لسكينة ذكرا الا فى زواجها من عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم ابن حزام ، الذى ولدت له عثمان « قرينا » وحاكما وربيحة ... (٢) وصاحب نسب قريش ، هو أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب للزبيرى ، الذى يلتقى نسبه مع نسب بنى حكيم بن حزام ، عند خويلد الأسدى ، جد الزبير بن العوام ومصعب ، وجد حكيم بن حزام ..

وقد أحصى نسب قريش ، دون أن يشير الى هذا الزواج بين حفيدة عمته خديجة ، وزوجة عمه مصعب ، وبين الجد عمر بن حكيم بن حزام ابن خويلد!

وكذلك لم يشر الى الفتاة التى زعمت رواية الأغانى ، أنها كانت ثمرة هذا الزواج!!

#### \* \* \*

أفندع اذن حياة سكينة الزوجية لنمضى الى جديد من أمرها ؟ كلا .. فما زال هناك ما يقال

ان الشيعة \_ كما ذكرنا فى مطلع هذا الفصل \_ يرفضون الاعتراف بهذه الزيجات المتعاقبة ، ولا يقبلون منها غير ما ذكروه من زواجها بابن

(۱) انظر مساق نسب ولد حزام بن خویلد فی نسب قریش : ۲۳۲٬۲۳۱وفی الجمهرة «۱۱۳» (۲) مثله فی « جمهرة أنساب العرب : ۱۱۲ ذخائر »

عمها الحسن ، ثم بمصعب بن الزبير

وعذرهم واضح ، فما كانت هذه الأخبار فى تناقضها وتدافعها واختلاطها ، بالتى تدعى الى شيء من ثقة وطمأنينة

وقد رأيناها زوجت سكينة من عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم ابن حزام ، ثم من عم أبيه : عمر بن حكيم !

وبعثت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد ، فجعلت الرباب أم سكينة ، ترفض زواجها من عبدالله بن مروان ، بعد قتل مصعب !

وسبقت الزمن، فجاءت على مسرح الأحداث بالأجنة فى بطون أمهاتهم ، حين جعلت هشام بن عبد الملك ، الذى ولد بعد مقت ل مصعب \_ أو كان رضيعا فى عامه الأول \_ يتدخل فى حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن ، مع سكينة ، لما أراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الزبير !

فليس بالغريب أن يرفض الشبعة هذه المرويات جميعا ، وقد تعارضت فتساقطت ، وكذب بعضها بعضا ، وجاوزت نطاق المعقول !

### \* \* \*

أما تعدد زيجات سكينة ، فليس فى ذاته بموضوع غرابة أو انكار ، وان كانت « دائرة المعارف » نظرت الى هذه المسألة بعين مريضة ، وقالت فى غمز : « واشتهرت سكينة بصفة خاصة بزيجاتها المتعاقبة » فخصت بنت الحسين وسليلة النبوة ، بتعاقب الزيجات

وتجاهلت ما كان يقضى به العرف المتبع فى بيئة السيدة سكينة ، من اسراع الخطا باليها كلما خلت من زوج ، حرصا على شرف المصاهرة . وما أحسب المستشرق « ماسيه » ـ كاتب مادة سكينة فى الدائرة \_ قد جهل هذا العرف ، أو غاب عنه \_ وهو يغمز \_ أن عقائل قريش الكريمات قد شاركن سكينة فى هذا الذى زعم أنها اشتهرت به بصفة خاصة

وقد صح لدينا من أخبار زوجينها ، انها تزوجت فعلى من ثلاثة ، مصعب ، وعبد الله بن عثمان الحزامي ، وزيد بن عمر العثماني ، أما الآخرون ، فلم يتم زواجها بأحد منهم ، فهل يقال ان « سكينة » ،

اشتهرت بزيجاتها المتعاقبة ، لأنها تزوجت ثلاث مرات ؟

من قبلها تزوجت جدتها السيدة خديجة أم المؤمنين ، باثنين منأشراف قريش ، ثم تزوجت للمرة الثالثة من محمد بن عبدالله ، عليه الصلة والسلام

وتزوجت « أسماء بنت عميس الخثعمية » جعفر بن أبي طالب وولدت له عبد الله ، صهر الامام على وابن عمه ، فلما استشهد جعفر في «مؤتة» تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له ابنه محمدا ، ثم خلف عليها من بعده الأمام على بن أبي طالب ، فولدت له ابنه يحيى الذي استشهد مع أخيه الحسين في كربلاء

وعمة سكينة « أم كلثوم بنت على بن أبي طالب » تزوجها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فولدت له زيدا ، ثم خلف عليها عون بن جعفر بن أبى طالب ، ثم تزوجها من بعده أخوه محمد بن جعفر ، فلما مات تزوجها أخوه عبدالله بن جعفر بعد طلاقه لأختها (١)

وأم الحكم ، بنت عبد العزيز بن مروان \_ أخت الاصبغ \_ تزوجها الوليد ثم سليمان ، ثم هشام ، بنو عبد الملك بن مروان !

وعائشة بنت طلحة ، ضرة سكينة ، توفى عنها روجها عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فتزوجها مصعب بن الزبير ، فلما قتل تزوجها عمر ابن عبيد الله ، فلما تأيمت بعده خطبها خاطبون ، لكنها ردتهم

وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، قتل عنها عبدالله بن أبي بكر الصديق ، ثم تزوجت عمر بن الخطاب فقتل عنها ، فتزوجها الزبير بن العوام .. (١)

ومثلهن كثيرات ، من عقائل هاشميات وقرشيات ، لا أحصيهن عددا ..

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب : ٣٣ ط اللخائر (٢) نسب قريش : ٣٦٥

# الفصل الثالث

# فالمحسنع

- \_ شخصيتها الاجتماعية
- ـ المجتمع في عصرها
- ـ صورتها في هذا العصر
  - ۔ عود علی بدء
  - ـ كلمة يجب أن تقال
    - ـ الأديبة الناقدة

# شخصيتها الاجتماعية

وأحسب أن الأوان قد آن بعد ذلك كله ، لندع هذا الجانب من حياة الشريفة الهاشمية الحسناء ، الى جاب آخر ، لم يكن أقل حظا من اهتمام الرواة ، وصناع الأخبار ، وناسجى القصص والحكايات ذلك هو مكانها فى الحياة الاجتماعية والأدبية لعصرها

والذين كتبوا عن هذه السيدة الكريمة ، لم يختلفوا فى أنها كانت الشخصية النسوية الأولى فى المجتمع الحجازى على أيامها ، ولو استعرنا أسلوب عصرنا ، لقلنا انها كانت \_ فيما تصور المروبات والاخبار \_ نجم المجتمع ، ولكنا نؤثر ألا نستعمل هذا المصطلح العصرى الذى ابتذل فى وصف نجوم الملاهى وكواكب المحافل الساهرة ، فى حديثنا من سليلة النبوة وبنت الامام الحسين . وانما حسبنا أن نقول انها منذ استقر بها المقام فى مدينة جدها الرسول ، استطاعت أن تنفرد بمكانة فى المجتمع لم ترق اليها سيدة سواها

### \* \* \*

والأنباء والمرويات عن حياتها الاجتماعية مثيرة ، وبعضها مما لا يسهل النسليم به ولا يهون تصوره مع حفيدة الزهراء رضى الله عنها ، لكنا اذا استبعدنا هذا كله على ما سيرى القارىء بعد حين بقى بعده ما يؤكد أنها كانت فعلا الشخصية الاجتماعية الأولى فى عصرها ، وذلك لما اجتمع لها من خلايا وسجايا ، جعلت لها جاذبية خاصة ، لم تشركها فيها سيدات العصر ، وفيهن حسان خلبن الألباب بجمالهن ، وشريفات فرشيات وهاشميات ، بعضهن من سيدات البيت النبوى الكريم والحق أن السيدة سكينة ، كانت بادية الاعتزاز بنسبها العالى وشرفها

الرفيع . وكان خصومها وخصوم آلها ، يقرون لها بهذا الاعتزاز ويرونها أهلا لأن تباهى به من تباهى فتسكته . وقد مر بنا كيف رد حاديها على حادى عائشة بنت طلحة \_ حين افتخر بجمالها الستين \_ بقوله :

عائش هذه ضرة تشكوك لولا أبوها ما اهتدى أبولت! فأمرت عائشة حاديها أن يكف فكف!

وقد علق شيخ الاسلام « الامام تاج الدين السبكي » على هذا الموقف فقال بعد أن نقل الخبر:

« فلله درها \_ يعنى عائشة \_ حيث كفت فى موضع الانكفاف أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان الأمر \_ والمفاخرة فى الدنيا \_ هزلا ، فقابلته سكينة بدكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا ، فأفحمت خصمها وأقامت عليها الحجة ، فلله درها من مناظرة عرفت مواقع الجدل ، ودر عائشة من مذعنة للحق منقادة الى الصدق »(١) وفى الأخبار ، أن سكينة شهدت يوما مأتما فيه بنت لعثمان بن عفان ، فقالت العثمانية : أنا بنت الشهيد . فأنكر المجلس أن تفخر بأبيها على مسمع من بنت سيد الشهداء ، على حين أمسكت « سكينة » صامتة لا تعلق ، الى أن أذن المؤذن من مسجد الرسول للصلاة ، فلما باخ قوله : « أشهد أن محمدا رسول الله » النفتت سكينة الى بنت عثمان وسألنها : هذا أبى أم أبوك ?

فأجابت العثمانية في تواضع:

- لا أفخر عليكم أبدا (٢)

وقالوا كذلك ، ان « الأحوص الأنصارى » سمع « سكينة » تفخر بأبيها ، فجرؤ على أن يفاخرها ، ويقال انه كان يضمر لها حبا لا يجرؤ على البوح به :

فخرت وانتمت فقلت : دريني

ليس جهل أتيتيه بسليع

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية النبرى: ١٦٦، ١٦٧ ط المحسينية (٢) الاغانى: ١٥٩/١٤ ساسى

ابن الذي حمت لحمه الد بر قتيل اللحيان يوم الرجيع غسلت خالى الملائكة الأبـــــ رار ميتا ، طوبي له من صريع! (١)

وكان جده « عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى » قد بعث ه النبي في سرية الى المشركين فقتلوه ، ولما أرادوًا أن يصلبوه حمته الدبر أي النحل ، فلتقب بحمى الدبر . وخاله ، هو ابن عمير بن مخشى الذي استشهد ، فقيل ان الملائكة غسلته

فلما فاخر الأحوص سكينة ، غضب لها الناس وفيهم سليمان بن عبد الملك ، الذي أنكر على الأحوص رده على بنت الحسين فيما أنكر ، ونفاه عن المدينة عقاما له

وقال قائل من القوم: « وقد لعمرى فخر الأحوص بفخر لو على غير سكينة فخر به ، وبأبي سكينة حمت أباه الدبر ، وغسلت خاله اللائكة!» (٣)

### \* \* \*

وكذلك عرف عنها أنها كانت تمتز بجمالها وتعده من نعم الله عليها ، وتحرص على اظهاره في أبدع مظهر ، وما أناقتها المشهورة ، وطرتها السكينية المبتدعة ، الا آية اعتزاز بذلك الحمال وعنامة مه

ولم تكن تسمح لضرتها « عائشة بنت طلحة » أن تنطاول أمامها بما لها من حسن ، بل كانت تلقبها بذات الأذنين ، كي تردُّها الي شيء من التواضع تجاهها

وقد مر بنا الخبر عن مباهاتها بجمال بنتها ، ومبالغتها في تزيينها ، ثم قولها: انها ما ألبستها الدر الالتفضحه!

وكانت شحاعة اللسان والحنان:

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۲۲٤/۶ دار الكتب (۳) الاغانى : ۲۳۶/۶ دار الكنب وانظر ترجمة عاصم بن ثابت ، جد الاحوص ، وخاله بن عمير في ( الاصانة ، والاستبعاب )

سمعت أن ابن مطير \_ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم المرواني (١) \_ يشتم جدها كرم الله وجهه ، من فوق منبر جدها عليه الصلاة والسلام ، فكانت « تجيء يوم الجمعة لتشهد صلاة الجماعة ، فتقوم بازاء الحارث اذ يصعد المنبر ، فاذا شتم عليا \_ رضى الله عنه \_ تصدت له سكينة فشتمته ، ثم أمرت جواريها أن يشتمنه ، فلا يملك ابن مطير أن يرد عليها ، بل يكتفى بأن يأمر الشرطة بضرب الجوارى» (٢) ويذكرون في وصف شجاعتها حادثة عجيبة ، ان يبد فيها عنصر الغلو، فذلك مما لا يضيع دلالتها على رأى الناس في هذه السيدة الباسلة .

قالوا ان سلعة ظهرت بأسفل عينيها فما زالت تكبر حتى أخذت جانب وجهها وعینها . وکان بین موالیها مولی رومی یدعی « درافیس » ، ذو خبرة بالطب والجراحة . فشكت اليه هذه السلعة التي تؤلمها ، وتوشك أن تشوه جمالها . ولما سألها درافيس :

- أتصبرين على ما يمسك من الألم حتى أعالجك ؟ أجابت دون تردد : بلي

قال الراوى : « فأضجعها درافيس ، وشق جلد وجهها أجمع ، وسلخ اللحم من تحت السلعة حتى ظهرت عروقها . وكان من السلعة شيء تحت الحدقة ، فرفع الحدقة عنها حتى جعلها ناحية ، ثم سل عروق السلعة من تحتها فأخرجها أجمع ، ورد الحدقة الى موضعها وسكينة مضجعة لا تهتز ولا تئن ، حتى فرغ مما أراد ...

« وزال ذلك عنها ، وبرئت منه ، وبقى أثر من تلك الجراحة في، مؤخر عينها ، فكان أحسن شيء في وجهها من كل حلى وزينة ، ولم يترك في نظرها ولا في عينيها أدنى أثر » (٢)

وكانت آية في ضبط النفس والتحكم في عواطفها والسيطرة على وجدانها ، وبهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ بمرحها في بيت أبيها رضي

(۱) كان الحارث واليا على المدينة لهشام بن عبد الملك ، وقد عزله عنها سنة ١١٨ هـ بعد وفاة سكينة بعام ، انظر تاريخ الطبرى : ٢٢٨/٨ (٢) الاغانى : ١٥٩/١٤ ماسي

الله عنه كي تكون مبعث أنس له في عوابس الظروف وحوالك الأيام. وبلغ بها هذا الضبط ، أن أمضت حياتها الزوجية مع « مصعب » وهو لا يدري ما تضمره له من حب عميق وعاطفة قوية ، حتى جاء يودعها الوداع الأخير فصاحت من خلفه: واحزناه عليك يا مصعب!.. فالتفت اليها وقال في دهشة: أو كل هذا لي في قلبك ?.. قالت: أي والله ، وما كنت أخفي أكثر!

وكانت كريمة تهين المال ، وان ضاق القيم على أموالها باسرافها في الكرم . حج أشعب مرة ، فأمرت له بجمل قوى يحمل أثقاله ، فأعطاه القيم جملا ضعيفا ، فمضى أشعب يشكوه الى سيدته فأرضته (١) وقد مر بنا آنها ، ما ذكروه من وقفتها بالمحصب من منى ترمى الجمار، فلما سقطت من يدها الحصاة السابعة ، رمت بخاتمها بدلا من هذه الحصاة!

أما نوادر ظرفها فكانت حديث المجتمع وروح مسامره ، وكان الناس يتناقلون هذه النوادر ويضحكون لها بملء قلوبهم وأفواههم ، يستوى في ذلك من يستطيبون النكتة ويهشون للدعابة ، ومن عرفوا بالحرم والشدة ، وما ظنك بعمر بن عبد العزيز في صرامة جده ، ووقار هيبته ، يضحك لاحدى نوادر سكينة حتى يمسك بطنه ، وهو يومئذ وال على المدينة (٣)

ثم قصتها مع ابراهيم بن عبد الرحمن ، وحديث « بنات أشعب » ، وردها على من سألها لم تكثر من المزاح وأختها لا تفعل ، كل هذه الأخبار وأمثالها معها ، تشهد بما كان للهاشمية الحسناء من ظرف آسر ، وبديهة حاضرة ، واعتداد بالذات!

وهكذا كانت عزة النسب ، وعزة الجمال ، وأناقة المظهر ، وظرف السجايا ، وذكاء الأنوثة ، ولطف الدعابة ، الى جانب ما عرف لها من ذوق فني أصيل ، وفقه لأسرار البيان ، عناصر تشترك جميعا في تأليف

<sup>(</sup>۱) الاغاني : ۱۲۰/۱۲۶ ساسي (۲) الاغاني : ۱۵۹/۱۶ ساسي

شخصتها الفريدة ، بكل جاذبيتها وسحرها

ثم أضيف الى ذلك كله ، هذا المزاج النادر من التحرر والآباء ، من التسامح والتصون ، من الانطلاق والترفع ، فأتيح لها أن تظهر فى المجتمع مل البهاء والظرف ، مل الجلال والوقار ، وتهيأ لها أن تختار أسلوبها فى الحياة ، متحررة من النفاق الاجتماعى ، دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقى ظلا من التهاون فيما يجب لمثلها من تصون وعزة

وقد أشرنا \_ فى الحديث عن حياتها الزوجية \_ الى دوافع ذلك التمرد على نفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه ، وربما كان من مظاهر هذا التمرد ، ظهورها فى المجتمع الأدبى على نحو لم نألفه من أختها وبنات عمها ، ولكنها ظلت مع هذا الظهور ، « بنت النبى » ! ولم تنس لحظة ، ولا نسى المجتمع ، أنها سكينة بنت الحسين !

وانها لتجالس الأجلة من رجال قريش ، ويجتمع لديها الشعراء ، وتصغى الى المغنين ، وتسيطر على المجتمع الأدبى ، دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها العالى ، أو يزايلها وعيها لموضعها من بيت النبوة!

# الجندع في عصرها

بهذه الشخصية الفريدة الجذابة ، ظهرت سكينة في المجتمع فشغلت عصرها ، والعصور من بعده

ولن نستطيع المضى فى الحديث عن سكينة فى المجتمع الادبى ، قبل أن نمهد له بحديث عن حال هذا المجتمع فى عصرها . وهو حديث قد يطول ، لكن عذرنا أن فهمه على حقيقته ضرورة لازمة ، لتبين الشخصبة الأدبية للهاشمية الحسناء ، والمكان الذى شغلته فى المجتمع الأدبى

### \* \* \*

وقد يخيل الى كثير منا ، أن وصف حال الأدب والمجتمع فى الحجاز فى عصر سكينة ، مما لا مجال لمزيد من القول فيه ، بعد أن فرغ منه الدارسون وأضافوه الى ذلك الصنف من الموضوعات « التى نضجت واحترقت »

ولهم فى تاريخ هذا العصر ما شبه المسلمّات التى ليس للخلاف فيها مجال

منها: ان مجتمع الحجاز \_ وبخاصة فى مكة والمدينة \_ فى العصر الأموى ، قد فسد وانحل ، أثرا لسياسة بنى أمية التى عزلت أبناء الأشراف من الحجازيين عن مهام الملك وشئون السياسة ، وحبستهم هنالك فى فراغ يفسده الشباب ، وتفسده معه أموال أغدقها عليهم الأمويون فى سخاء مسرف ، وبذلك قضوا عليهم أن ينفقوا أيامهم فى اللهو والعبث ويبلوا حياتهم فى لعبث والمجون (١)

<sup>(</sup>١) الدكتور طه حسين : حديث الاربعاء ١/٩٣٥

ومنها: ان تشجيع حياة المجون في العاصمتين الدينيتين للاسلام ، قصد به الأمويون الى القضاء على مالهما من نفوذ ديني كبير ، وسيطرة روحية نافذة ، حتى جاز للأستاذ المحقق « عبد الله العلايلي » أن يذهب الى أن الأمويين « قد استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين والمخنثين ، من بينهم عمر بن أبي ربيعة ، لأجل أن يمسحوا عاصمتي الدين \_ مكة والمدينة \_ بمسحة لا تليق بهما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية » رساق هنا حادثة الأخطل الشاعر النصراني ، « الذي استخدموه \_ منذ عهد معاوية \_ فى الحرب الكلامية التي أرادوا بها أن يخضدوا من شوكة المدينة ويقضوا على الطبقة الدينية المحترمة ليخلصوا من سيطر عما » (١) ومنها : أن شعر عمر بن أبي ربيعة هو مرآة للمجتمع الحجازي في ذلك العصر ، والمصدر الأول والأهم نفهمه على حقيقته وتأريخه تأريخا صادقا ، حتى ليقول أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين : « ان الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التي أتيحت لهم ، حين حفظ الدهر لهم شعر عمر بن أبي ربيعة كله أو أكثره . فلسن أعرف شاعرا اسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش فيه والبينة التي بحيا فيها ، كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن تتخذهما مرجعا في درس الجماعة التي كانت تحيط بهما: تريد أن تدرس العراق في صدر الدولة العباسية وأن تدرس مدينة بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة فارجع الي أبى نواس. نريد أن تدرس حياة الحجاز في صدر الدولة الأموية فارجع الى ابن أبى ربيعة . وليس من شك في أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا في درس مسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك وأبي العتاهية ، كما أنك ستجد شيئا كثبرا نافعا في درس العرجي والاحوص وابن ذريح ، ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء ، بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين ، ما ستجده عند أبى نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها ، ولا ما ستجده عند عمر بن أبى ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة

<sup>(</sup>۱) الاستاذ عبد الله العلايلي : اشعة من حياة الحسين : ٤٧

بتيحها الدهر من حين الى حين للباحثين عن التاريخ الأدبى ، حين يظهر الهم شاعرا أو كاتبا قد انتهت اليه كل الخلال كما ظهرت فيه كل النقائص التى كانت بعيدة الأثر فى عصره . وانما يظهر هؤلاء الكتاب والشعراء فى العصور التى تقوى فيها الحياة الأدبية فوة خاصة ممتازة ، كذلك العصر الأموى فى الحجاز وكذلك العصر العباسى فى بغداد » (١)

ثم أكد هذا مرة أخرى حين قال:

« ان المؤرخ الذي يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصر ، يجب أن يلتمس ذلك عند عمر بن أبي ربيعة ، فسيجد منه في شعر هذا الشاعر كل ما أراد » (٢)

### \* \* \*

هذه هي الصورة الذائعة الشائعة لمجتمع الحجاز في عصر سكينة ، كما رسمها أعلام مؤرخي الأدب ، وكما استقرت في أذهاننا

فهل كان الحجاز حقا ، على ما وصفوه ?

وهل الذي قالوه وقاله عمر بن أبي ربيعة ، هو كل ما كان هناك ، ولا شيء سواه ?

نرجى، الجواب عن هذا ، ريشما نسم ما قالوه أيضا ، في بنت الامام!

# صورتها في مداالعصر

وطبيعى أن يكون وجود سكينة فى هذا المجتمع ، ومعاصرتها لعمر ، كافيين لأن يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك كله

فمؤرخو الأدب ، يكادون لا يرتابون فى أن عمر قد تغزل فيها دون تكتم أو حذر أو احتياط ، وأنه قد كانت له معها مواقف ، سـجلها فى ديوانه ، وتغنى بها المغنون والمغنيات فى الحجاز وغير الحجاز ، وأشبعتها (كتب الأغانى والأمالى ) شرحا وتفصيلا

فمن تلك القصائد ، بائيته المشهورة :

قالت ســكينة والدموع ذوارف

منها على الخدين والجلباب

لیت « المغیری » الذی لم أجزه

فيما أطال تصيدى وطلابي

كانت ترد لنـا المنى أيامنـا

اذ لا نثلام على هـوى وتصابي

خبرت ما قالت فبت كأنسا

يرمى الحشا بنوافذ النساب

أسكين ما ماء الفرات وطيب

منى على ظمأ وفقد شباب

بألذ منك وان نأيت وقلما

ترعى النساء أمانة الغياك

داء الفؤاد فقد أطلت عذابهر

وعصيت فيك أقاربي وتقطعت بينى وبينهم عثرى الأسسباب فتركتني ، لا بالوصال ممتعا

منهم ، ولا أسلطفتيني بثواب فتعدت كالمهريق فضلة مائه

فى حر هاجرة للمع سراب ذكرها القالى في أماليه ، والزجاج في أماليه كذلك ، عن الأخفش عن المبرد

على ان « الاصفهاني » \_ وهو معاصر « للقالي » ، وان تدايي بهما الكان ما بين أقصى المشرق وأقصى المغرب ـ قد رواها مرة هكذا: (١) قالت « سعيدة » والدموع ذوارف

منها على الخدين والجلساب

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

أ « سعيد » ما ماء الفرات وطيبه

منى على ظماً وفقد شاب بألن منك وان نأيت وقلما

ترعى النساء أمانة الغياب

قال أبو الفرج:

« وسعيدة ، هي سعدي بنت عبد الرحمن بن عوف ، وكان عمر قد تعرض لها بعد طوافه ، فقالت له : ويحك يا ابن أبي ربيعة ، ما تزال سادرا في حرم الله متهتكا ، تتناول بلسانك ربات الجمال من قريش ! آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه » . قال أبو الفرج : « وانما غيَّره المفنون فقالوا: سكنة »

وقال أبو اسحق الحصرى (ت ١٦٣ هـ) بعد أن أورد هذه الأبيات كرواية القالى : «كذب من روى هذا الشعر في سكينة رضي الله عنها» (٢)

<sup>(</sup>۱) حـ۱۱/۱۱ (۲) الحصرى : زهر الاداب ۱۰۱/۱

وأخذ الشيخ الشنقيطي » برأى صاحب الأغاني في أن القصيدة ملت في سعدي مكذا:

🦛 قالت سعيدة والدموع ذوارف

على انه عقب عليها بما يشير الى أنها كانت تروى في عصر الرشيد ، على انها في سكينة بنت الحسين . قيل : « ان استحاق الموصلي غني الرشيد يوما:

قالت سكينة والدموع ذوارف 🚜

فوضع القدح من يده وغضب غضبا شديدا وفال: نعن الله الفاسق ولعنك معه ! . . فسقط في يد اسحاق ، فعرف الرشيد ما به فسكن ثم قال : ويحك ، أتغنيني بأحاديث الفاسق ابن أبي ربيعة في بنت عمى وبنت رسول الله ١٤. ألا تتحفظ في غنائك ١٤. أو تدرى ما يخرج من (۱) « ؛ شائ ؛ »

أما الدكتور زكى مبارك ، ففرر أن عمر قالها في « سكينة » اثر اجتماعه بها مع نسوة من أهل المدينة ، تلبيلة لدعوة بعثت بها السيدة سكينة اليه مع رسول لها ، وواعدته « الصورين » مكانا ، في ليلة حددتها له . وقد ذكر الدكتور مبارك مرجعه : « صاحب الأغاني ، في أخبار عمر ، في الجزء الأول » (٢)

فعلق « السيد الفكيكي » على هذا بقوله :

« مع العلم بأن صاحب الأغاني لم يذكر هذا الشعر في ليلة الصورين ، وانما ذکر شعرا آخر »

ونقول : بل قد ذكرها صاحب الأغاني في حادثة الصورين فعلا ، في الجزء الأول من الأغاني (٢)

على أنه ، كذلك ، ذكر حادثة الصورين هذه بنصها في موضع آخر ، ومع شعر آخر ، قال :

<sup>(</sup>۱) الحبر في « الاغاني : ۱۲/۱۱ » (۲) حب أبي ربيعة وشعره : ۱۹۸ (۳) ص ۱۱۱ ، ۱۲۱ ط دار الكتب ولعل السيد الفكيكي رجع الى نسخة أخرى

« اجتمع نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف فتذاكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديث ، فتشوقن اليه وتمنينه . فقالت سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما : أنا لكن به . فأرسلت اليه رسولا ، وواعدته الصورين ، وسمت له الليلة والوقت ، وأعدت صواحباتها . فوافاهن عمر على راحلته فحدثهن حتى أضاء الفجر وحان انصرافهن . عقال لهن : والله انى لمحتاج الى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده ، ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئا . ثم انصرف الى مكة وقال : ألم بزينب ان البين قد أفدا

قل الثواء لئن كان الرحيل غدا

قد حلفت « ليلة الصورين » جاهدة

وما على المرء الا الحيلف مجتهدا

لأختيا ، ولأخرى من مناصفها

لقد وجدت به فوق الذي وجدا

لو جمع الناس ثم اختير صفوهم شخصا من الناس لم أعدل به أحدا (۱)

والسند في الروايتين واحد! ..

وقد غنى بالبائية « الهذلي ، والغريض »

وغنى بالدالية « ابن سريج ، ومعبد » وكذلك « الغريض ومالك » في بعض الروايات

ثم ان أبا الفرج نفسه ، عاد فذكر هذه الأبيات الدالية ، مقترنة بليلة الصورين ، مع اضافة جديدة لم ترد فى الموضعين السابقين . تلك هى أن عمر لما انصرف من اجتماع الصورين ، قال داليته :

🦋 ألم بزينب ان البين قد أفد! 🤐

« فلما كان بمكة قال : يا غريض ، انى أريد أن أخبرك بشى، يتعجل لك نفعه ويبقى لك ذكره ، فهل لك فيه ?.. قال : أفعل من ذلك ما شئت

<sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱/۱۰۰ دار الكتب

وما أنت أهله . قال : انى قلت فى هذه الليلة التى كنا فيها \_ يعنى ليلة الصورين \_ شعرا ، فامض به الى النسوة فأنشدهن ذلك وأخبرهن انى وجهت بك فيه قاصدا . قال : نعم . وحمل الغريض الشعر ورجع الى المدينة فقصد سكينة وقال لها : جعلت فداك ياسيدتى ومولاتى ! .. ان أبا الخطاب أبقاه الله وجهنى اليك قاصدا

قالت : أو ليس في خير وسرور تركته ? ...

قال : نعم ..

قالت : وفيم وجَّهك أبو الخطاب حفظه الله ? ...

قال: جُعلت فداك !.. ان ابن أبى ربيعة حملنى شعرا وأمرنى أن أنشدك اياه ..

قالت: فهاته ..

فأنشدها:

به ألم بزينب ان البين قد أفدا به الأبيان فقالت سكينة: يا ويحه!.. فما كان عليه أن لا برحل فى غده? .. ووجهت الى النسوة فجمعتهن وأنشدتهن الشعر وقالت للغريض: هل عملت فيه شيئا ? ..

قال : قد غنيته ابن أبي ربيعة

قالت: فهاته ..

فغناه الغريض ، فقالت سكينة :

\_ أحسنت والله وأحسن ابن أبى ربيعة !.. لولا انك سبقت فغنيته عمر قبلنا لأحسنا جائزتك

ثم نادت : يا بنانة ، أعطيه بكل بيت ألف درهم ، فأخرجت اليه بنانة أربعة آلاف درهم فدفعتها اليه . وقالت سكينة :

\_ لو زادنا عمر لزدناك »

ومع ان الجائزة تحدد عدد الأبيات بأربعة فقط كما لاحظ « انسيد الفكيكي » الا انها جاءت في الديوان ـ شرح محمد العناني ـ بزيادة

خمسة أبيات ، لم ترد في « الأغاني » مع تصريح الشارح بأنها كانت مرجعه ومعتمده . والأبيات الخمسة هي :

نعمـــرها ما أراني ان نوى نزحت

أو دام ذا الحب الا قاتلى كمدا

بكر دعا فأتى عمددا لشقوته

ما جاء من ذاك ان غيا وان رشدا

من ينه كيعص ، ومن يحسد ، ولا وأبي

ما ضرَّها من و شكى عندى ومن حسدا

يوم الفراق فما راعى ولا اقتصدا

وقد نهيت فؤادي عن تطلبها

فاغشنني وأتى ما شاء معتمدا !..

ورفض الأستاذ الفكيكي هذه الأبيات.

ورفض معها القول بأن الدالية قد قيلت فى سكينة ، ولم يرد اسمها فط فى بيت منها . وانما هى فى « عائشة بنت طلحة المخزومية ، وهى بنت أخت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وكانت تسكن المدينة ، ولا يبعد أنها كانت من جملة النسوة فى ليلة الصورين ان صحت الرواية ، ذلك لأن عمر بن أبى ربيعة قال فيما قال فيها :

يا أم طلحة ان البين قد أفدا

قل الثواء لئن كان الرحيل غدا

أمسى العراقى لا يدرى اذا برزت

من ذ! تطوف بالأركان أو سجدا

فأنت ترى ان مطلع تلك الأبيات وهذه واحد ، لولا اختلاف الكناية عن اسمها ، تهيبا من غضب فتيان بنى تيم الذين توعدوه » (')

<sup>(</sup>۱) السيدة سكينة : ٣٢ \_ والابيات في ديوان عمر ، ص ١٤٠

وقصيدة ثالثة ، رواها « أبو على القالي » في أماليه هكذا . ان طيف الحيال حين ألماً هاج لى ذكرة وأحدث همسًا جددی الوصل یا «سکین » وجودی لحب، رحبيله قـــد ابس بين الرحيال والبين الا فتز ماً ان يردوا جمالهم ولفيد قلت مخفيا لفريض هل ترى ذلك الغيزال هل ترى فوقه من الناس شخصا وأتسا أحسن اليوم ان تنـــــيلى أعش بخير وان لم وقال أبو على : انها من شعر عمر في سكينة (١) وكذلك جاءت في الديوان ، برواية أبي على . . غير أن « أبا العلاء المعرى » روى البيتين الأولين هكذا : ودعى القلب يا « قريب » وجودى لمحب فراقه قهدا أحماً ليس بين الحياة والموت الا أن يردوا جمالهم فتزمتًا (٢) وكذلك رواها أبو الفرج ، بلفظ « قريب » : ان طيف الخيـــال حين ألماً جددی الوصل یا قریب وجودی لمحب فراقه قسد 目作 (۱) الامالي « سمط اللالي : ۳۰۰/۲ » (۲) رسالة الغفران ، تحقيق بنت الشاطىء : ۳۹ه ط ۳ ذخائر

بيس بين الحياة والموت الا أن يردوا جمالهم فتزماً

ولقسسه قلت مخفيا لغريض:

هـل ترى ذلك الفزال الأجماً

هل تری مثله من الناس شخصا

أكمل الناس صورة ، وأنما (١)

وأعاد رواية بيتين منها في موضع آخر ، عمن تدعى أم أسحاق :

جددی الوصل یا قریب وجودی

لحب فراقه قسد ألمًا

ليس بين الحياة والموت الا

أن يردوا جســـالهم فتزمًّا

فما تشاء أن تسمع من خباء ولا مضرب ، حنينا ولا أنينا الا سمعته!» (٢)

ثم أعادها بمثل هذه الرواية فى موضع ثالث ، من أخبار « ابن سريج » ثم أضاف هذا الحبر :

« أُ نَسْرِد جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين عليهم السلام قول. مر :

ليس بين الحياة والموت الا

أن يردوا جمــانهم فتزماً

فعلرب وارتاح وجعل يقول: نقد عجلوا البين! .. أفلا يوكون فربة ? أفلا يودعون صديقا ? .. أفلا يشدون رحلا ? .. حتى جرت دموعه » (٣) وأنكر «السيد الفكيكي» على جامع ديوان عمر أن يأخذ برواية القالى ،

<sup>(</sup>۱) الاغاني : ۱/۱۱ دار الكتب

<sup>(</sup>۲) الاغانى : ۲۹۳/۱ دار الكتب (۳) الاغانى : ۱/۳۰۵ دار الكتب

ويدع رواية الأغاني التي كررها في ثلاثة مواضع ، ثم تساءل السيد : « وهل من العقول يا ترى أن ينشد الامام الصادق عليه السلام ما تغزل به ابن آبي ربيعة في عمة أبيه فيطرب ويرتاح ?.. وهمل من الحق أن ننصوره أقل من هارون الرشيد وقد غضب غضبا شديدا ، في مشوته ، على اسحاق الموصلي حينما غبى بين يديه بقول عمر حسب الرواية المعلوطة:

# قالت سعيدة والدموع ذوارف 🚜 \* \* \*

ومقطوعة رابعة لعمر ، قيل الها \_ هي الأخرى \_ في سكينة بنت الحسين:

أحب لحبات من نم يكن صفيا لنفسى ولا صاحبا وأبذل نفسى لمرضاتكم وأعتب من جاءكم عاتبا وأرغب فى ود من لم أكن الى وده قبلكم راغبا ولو سلك الناس فى جانب من الأرض واعتزلت جانبا أرى قربها العجب انعاجيا فما نلبية من ظبا الأرا ك تقرو دميث الربي عاشبا بأحسن منها غداة انغميم وقد أبدت الخد والحاجبا غداة تقول على رقبة لخادمها: يا احبسى الراكبا فقالت لها: فيم هذا الكلام ?.. وأبدت لها عابسا قاطب فقالت : كريم أتى زائرا يمر بكم هكذا جانبا! ..

ليممت طيتهــا ، انني شریف أتی ربعنا زائس فأكره رجعته خائبا

غنى في أبياتها الأول والرابع والخامس « ابن القفاص المكي » (') وقد أنكر « السيد الفكيكي » أن تكون قيلت في سكبنة بنت الحسين ، وظنها من مفتريات الدكتور زكى مبارك ، الذي قال في دعواه

<sup>(</sup>۱) الاغاني : ١٦٣/١

اأنه اعتمد في هذه الأخبار على الأغاني وزهر الآداب والأمالي (١) قال :

« ونحن أيضا رجعنا الى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر المعتبرة ، وأمهات الكتب في لغة العرب وآدابها ومختلف تو اريخها ... فلم نعشر على ما عشر عليه الدكتور مبارك بأن هذه المقطوعة قالها ابن أبي ربيعة في سكينة ، ولم يذكر الأغاني من هذا الشعر سوى بيتين هما : أحب لحبث من نم يكن صفيا لنفسى ولا صاحبا وأبذل مالى لمرضاتكم وأعتب من جاءكم عاتبا كما ان من عنى بجمع شعره وشرحه من الأدباء لم يذكروا ما ذكره الدكتور .. » (۴)

والحق ان الأبيات وردت كاملة في ( الأغاني ) بالنص الذي أثبتناه هنا ، نقلا عن طبعة دار الكتب

وقد جيء بها عقب البائية:

🧩 قالت سكينة والدموع ذوارف ჯ

فى سياق الشعر الذى قاله عمر فى سكينة ، وصدرت بعبارة : « وقال فيها » عردا بالضمير الى سكينة

ولكن الحق أيضا أن القصيدة لم ترد في كل النسيخ الخطية للأغاني ، وانما نقلت في طبعة دار الكتب عن المخطوطة التيمورية. ولعل سقوطها من بعض النسخ ، هو الذي جعل السيد الفكيكي يؤكد « ال صاحب الأغاني لم يأت منها بغير بيتين اثبين ، ودون أن يشير الى أنها قيلت في سكىنة »

### \* \* \*

وهذه الصورة لسكينة ، تلتئم مع صورة عصر يمثله شعر عمر بن أبي ربيعة ، كما قال قائلون . فليس شيء من هـذا الذي قيـل في بنت الحسين بمستبعد ، اذا صح ما ذكروا من أن المجتمع الحجازي قد أباح

<sup>(</sup>۱) حب ابن أبى ربيعه وشعره : ۱۹۳ (۲) السيد توفيق العكيكي : السيدة سكينة : ۳}

لسر أن يطلق نسانه فى شريفات فريش غير متحرج ولا هياب ، وصدق ما ذهبوا اليه من أن تغزل عمر باحدى هؤلاء ، كان شهادة معترفا بها لعساحتها بالحسن والجمال ، تحرص كل حسناء على الظفر بها وتتكلف فى سبياها ما يباح وما لا يباح ، حتى لتقول « الثريا بنت على » وقد مسمت قول عمر فى رملة :

وجلا بردها وقد حسرته نور بدر يضيء للناظرينا!

« أف له ما أكذبه !.. أو ترتفع حسناء بصفته لها بعد رملة ... »

ورملة هذه هى بنت عبد الله بن خلف ، تزوجها عمر بن عبيد الله بن معمر ، فلما تزوج عليها عائشة بنت طلحة بعد مقتل مصعب ، قال الشاعر: انعم بعائش عيشا غير ذى رنق

وانبــذ برملة نبــذ الجورب الخلق

وقالت له عائشة يوما فى لحظة صفاء: اعدد لى أيامك واذكر أفضلها . فعد لها يوم أبى فديك ويوم سجستان ، ويوم قطرى بفارس : ونحو ذلك . لكن عائشة استدركت عليه قائلة: « قد تركت يوما نم تكن فى أيامك هذه أشجع منك فيه !.. » سألها: « وأى يوم هو ? .. » قالت : « يوم أرخت رملة الستر عليها وعليك ! .. » (١)

وسكينة قد كانت سيدة نساء عصرها ملاحة وظرفا وأناقة ، فربما يؤذى جمالها \_ عند هؤلاء \_ أن يسكت عمر فلا يمنحها الشهادة الرسمية المعترف بها وحدها في سوق الجمال ، بعد أن أقر له الشعراء بأنه أوصفهم لربات الحجال

ثم ان شعره فى سكينة ، ليس فيه من الفحش ما يقاس بشعره فى أخريات من حسان ذلك العصر حيث جعل مخادعهن لا البيوت فحسب ميدانا لمغامراته الغرامية ، ولن أنقل هنا رائيته فى النوار :

راح صحبی ولم أحی النوارا

وقليل لو عرجوا أن تزارا

<sup>(</sup>۱) الإغاني : ح ۱۱ ص ۱۸۰ ومابعدها ـ ط دار الكتب

وانما أنقل هنا قصيدته القافية في احدى شريفات المجنمع .

ولما التقينا واطمأنت بنا النوى

وغيب عنا من نخاف ونشفق

فقمن لكى يخليننا فترقرقت

مدامع عينيها وظلت تدفق

وقالت: أما ترحمنني! .. لا تدعنني

لذى غزل جم الصبابة أخرق

فقلن : اسكتى عنا فلست مطاعة

وخلتك عنا \_ فاعلمي \_ بك ِ أرفق !

وداليته في هند بنت الحارث المربة :

ولقد قالت لجارات لها ذات يوم ، وتعرت تبترد أكما ينعتنى تبصرننى عمركن الله أم لا يقتصد فتهاتفن وفد قلن لها : حسن في كل عين من تود حسد" حمِّلنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد أجل ، أى شيء في تغزله بسكينة ، يقاس بهذا الذي نقلت أقله وأمسكت عن أكثره! ..

وأى ضير عليها ، وهذا المجتمع الذي عانست فيه قد طاب له \_ فيما قالوا ـ أن يصغى الى معازف المغنين وحناجر المغنيات ، وهي نظلق في مهد الاسلام ودار الهجرة ، شادية بغزل عمر في بنت الحسين ، وأخت عبد الماك وبنته ، وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان ، وعائشة بنت طلحة ، ولبابة بنت عبد الله بن عباس ، ومن لا أحصى هنا من أسماء العقائل الكر ممات !..

بلى ، ان صورة سكينة في هذه الأخبار والأشعار ، تأتلف مع صورة المجتمع الحجازي في عصرها كما تمثله أعلام مؤرخي الأدب على أن الصورة الأولى لن تكنمل ، الا اذا أضفنا اليها هنا ، مجالس الطرب والغناء التي قيل أن « سكينة » كانت تعقدها في مجلسها بدار الهجرة ، على بعد خطوات من مثوى جدها الرسول ، فى مسجده الشريف ::
من تلك المجالس ، ما رواه صاحب الأغانى عن المغنين الأربعة المقدمين فى عصر سكينة : ابن سريج ، والغريض ، ومعبد الحجازيين ، وحنين الحيرى العراقى . قيل ان الثلاثة الحجازيين اجتمعوا يوما فتذاكروا أمر حنين الحيرى وكتبوا اليه يقولون : نحن ثلاثة بالحجاز وأنت وحدك المعراق . فأنت أولى بزيارتنا . فشخص اليهم ، فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم خبرد فخرجوا يتلقونه فلم يتر يوم "أكثر حشرا ولا جمعا من يومنا . ودخلوا المدينة فلما صاروا فى بعض الطرق ، قال لهم معبد : صيروا الى " . فقال ابن سريج : ان كان لك من الشرف والمروء مثل ما لمولاتى سكينة بنت الحسين عطفنا اليك . فقال : ما لى من ذلك شيء وعدلوا الى منزل « سكينة » فلما دخلوا اليها أذنت المناس اذنا عاما ، وعدلوا الى منزل « سكينة » فلما دخلوا اليها أذنت المناس اذنا عاما ، فمصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح ، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا ، فمصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح ، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا ، فمصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح ، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا ، فمصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح ، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا ، فمصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح ، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا ، فلما دغينا أن يغنيهم صوته الذى أوله :

هار بكيت على الشباب الذاهب وكففت عن ذم المشيب الآيب وكان حنين قد قال لهم: ابدءوا أتنم. فقالوا: ما كنا لنتقدمك ، ولا نغنى قبلك حتى نسمع هذا الصوت

فلما غناهم ایاه ، و کان من أحسن الناس صوتا ، ازدحم الناس على السطح و کثروا لیسمعوه ، فسقط الرواق على من تحته ، فسلموا جمیعا و أخرجوا أصحاء ، غیر « حنین » فانه مات تحت الهدم

وقالت سكينة:

ــ لقد كدر علينا حنين سرورنا !.. انتظرناه مدة طويلة ، فلما جاء مات ، كأنا والله كنا نسوقه الى مئيته (١)

ومجلس آخر رواه صاحب الأغاني قال:

« كان ابن سريج قد أصابته الريح الخبيثة وآلى يمينا ألا يغنى ، رنسك ولزم المسجد الحرام حتى عوفى . ثم خرج وفيه بقية من العلة ،

<sup>(</sup>۱) الاغاني حـ ١٥ ساسي ـ وانظر معه مافي ( عيون الاخبار : ٩٠/٤ )

فأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وموضع مصلاه ، فلما قدم المدينة نزل، على بعض اخوانه من أهل النسك والقراءة ، فكان أهل الغناء يأنونه مسلمين عليه فلا يأذن لهم بالجلوس والمحادثة ، فأقام بالمدينة حولا حنى لم يعد يحس من علته بشىء ، وأراد الشخوص الى مكة ، وبلغ ذلك سكينة بنت الحسين رضى الله عنه ، فاغتمت اغتماما شديدا وضاق به ذرعها ، وكان أشعب يخدمها ، وكانت تأنس بمضاحكته ونوادره . فقالت لأشعب : ويلك !.. ان ابن سريج شاخص وقد دخل المدينة منذ حول ، ولم أسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا ، ويعز ذلك على ، فكيف الحيلة في الاستماع منه ولو صوتا واحدا !

فقال لها أشعب : جُعلت فداك ، واتَّى لك بذلك ، والرجل اليوم زاهد ولا حيلة فيه ، فارفعي طمعك وامسحى بوزك تنفعك حلاوة فمك .

فأمرت بعض جواريها فوطئن بطنه حتى كادت أمعاؤه أن تخرج ، وخنقته حتى كادت نفسه أن تتلف ، ثم أمرت به فسحب على وجهه حتى أخرج من الدار اخراجا عنيفا على أسوأ الحالات ، واغتم غما شديدا ، وندم على ممازحتها فى وقت لا يصلح لذاك

ومضى حتى أتى منزل « ابن سريج » ليلا فطرقه ، فقيل من هذا ? .. فقال : أشعب . ففتحوا له ، فرأى ابن سريج على وجهه ولحيته التراب ، والدم سائلا من أنفه وجبهته ، وثيابه ممزقة . فهال ابن سريج ما رأى ، وسأله : « ما هذا .. ويحك ? ! .. »

فلما قص عليه القصة ، قال له : انا لله وانا اليه راجعون ، الحمد لله الذي سلمك !.. لا تعودن الى هذه السيدة أبدا

قال أشعب : فديتك .. هى مولاتى ولا غنى لى عنها . ولكن هل لك حيلة فى أن تصير اليها وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عنى ؟.. قال ابن سريج : كلا والله ، لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته !

قال أشعب متوسلا: قد قطعت أملى ورفعت رزقى وتركتنى حيران. بالمدينة لايقبلني أحد وهي ساخطة على ، فالله الله في ، وأنا أشدك الله

الا تحسلت هذا الاثم في ا

فأبى ابن سريج أن يجيب

ولما رأى أشعب اصراره ، صرخ صرخة آذن لها أهل المدينة ، ونبه الجيران من رقادهم ، ثم سكت فلم يدر الناس ما القصـة عند خفوت الصوت الذى راعهم

وسأله ابن سريع : ويلك !.. ما هذا ?

فأجاب متوعدا : لئن لم تصر معى اليها لأصرخن صرخه أخرى لا يبقى بالمدينة أحد الا صار بالباب ، ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بى ، ولأعلمهم انك أردت سوءا بغلامك \_ وكان أبن سريج مشهورا بذلك \_ فمنعتك وخلصت الغلام من يديك حتى فتح الباب ومضى ، فقعلت بى هذا غيظا وأسفا ، وانك انما أظهرت النسك والقراءة لتظفر بحاجتك من الغلام . .

فقال ابن سريج في جزع: أعزب أخزاك الله ..

فأقسم أشعب بكل الايمان ، لئن لم ينهض معه ابن سريج فى وقته هذا ، ليفعلن ما به أنذر ..

واذ رأى ابن سريج منه الجد ، خرج معه فلما صاروا فى بعض الطريق ، عاد يرجوه أن يمضى عنه ويدعه لشأنه ، فقال أشعب مهددا :

- والله لئن لم تأت معى لأصيحن الساعة حتى يجتمع الناس ، ولأقولن الله أخذت منى سوارا من ذهب لسكينة ، على أن نجيئها فتغنيها سرا ، ثم كابرتنى عليه وجحدتنى وفعلت بى هذا الفعل ..

فمضى معه ابن سريج مستسلما ضائع الحيلة ، حتى جاءا بيت سكينة وأذنت لهما في الدخول ، وقالت لابن سريج :

- يا عبيد ، ما هذا الجفاء ?

قال : قد علمت \_ بأبي أنت \_ ما كان منى ..

قالت : أجل ..

ثم تحدثا ساعة ، وقص عليها ابن سريج ما صنع به أشعب ، فضحكت

وقالت : « لقد أذهب ما كان فى قلبى عليه » وأمرت لأشعب بدنانير و كسوة

ثم قال لها ابن سريج: أتأذنين لي بأبي أنت ?

قات : وأين ?

غَقَالَ : الى المنزلُ

قالت: برئت من جدی ان برحت داری ثلاثا ، وبرئت من جدی ان أنت لم تغن ان خرجت من داری شهرا ، وبرئت من جدی ان أقمت فی داری شهرا ان لم أضربك فی كل يوم فيه عشرا ، وبرئت من جدی ان حنثت فی يمينی أو شفعت فيك أحدا

صاح ابن سریج مستسلما : وا ذهاب ٔ دیناه !.. وا فضیحتاه !.. ثم اندفع یغنی :

أستعين الذي بكفيّه نفسي ورجائي ، على التي قتلتني

فنزعت سكينة من عضدها سوارا من ذهب ، زنته أربعون مثقالا ، وأقسمت عليه الا لبسه ، ثم بعثت أشعب الى « عزة الميلاء » تخبرها بوجود ابن سريج عندها وترجوها أن تزورها

فما أسرع ما جاءت عزة ، وأقامت ليلتها ببيت السيدة ، فلما كان اليوم الثاني هيىء مجلس الغناء ، وقالت سكينة :

\_ يا عزة ، ان رأيت أن تغنينا فافعلي ..

فغنت عزة لحنها في شعر عنترة العبسى:

حثييت امن طلل تقادم عهده

أقدى وأقفر بعد أم الهيثم

ان كنت أزمعت الفراق فانما

زمتت رکابتکم بلیل مظلم

فهتف بها ابن سريج: أحسنت والله يا عزة ﴿

ونزعت سكينة سوارها الثانى وطلبت الى عزة أن تلبسه ، ثم قالت لابن سريج : غننا ..

قال: حسبك ما سمعت البارحة ..

قالت : لابد أن تغنينا في كل يوم لحنا ، فلما رأى انه لا يفدر على ، الامتناع ، غنى :

قالت من انت على ذكر فقلت لها

أنا الذي ساقه للحين مقدار

قد حان منك \_ فلا تبعد بك الدار \_

بين ، وفي البين للمتبول اضرار

وفي اليوم الثالث ، غنت عزة لحنها في شعر الحارث بن خالد :

وفرءًت بها عيني وقد كنت قبلهـــا

كثير بكاء مشفقا من صدودها

قال ابن سريج : والله ما سمعت مثل هذا قط حسنا ولا طيبا .

ثم أمرته سكينة فغنى:

أرقت فلم أنم طلسربا وبت مسهدا نصلا لطينف أحب خلق الله انسانا ، وان غضبا فلم أردد مقالتها ولم ألك عاتبا عتبا ولكن صرامت حبلى فأمسى الحبل منقضبا فقالت سكينة: قد علمت ما أردت بهذا ، وقد شفعناك ولم نردك ، وانما كانت يمينى على ثلاثة فاذهب في حفظ الله وكلاءته

وأمرت له ولعزة بحلتين » (١)

### \* \* \*

أما وقد اكتملت صورة الهاشمية الحسناء في اطار العصر الذي يمثله غزل عمر فيما قالوا ، والذي أوجب مؤرخو الأدب علينا أن نرجع الى ديوانه اذا شئنا أن نفهم المجتمع الحجازى على حقيقته ، وأن ندرك حقيقة الصلة بين الرجال والنساء فيه .

أما وقد اكتملت هذه الصورة ، فان لنا بعد ذاك وقفة هنا ، نحاول. قيها أن تنبين وجه الحق فى كل هذا الذى قيل .. (١) الاغانى : ١٢٥/١٥ ساسى

## عود على ميده

ونجرؤ بادىء ذى بدء ، على معاودة النظر فى تلك المسكلمات التى قررت أن المجتمع الحجازى قد كان حفا على ما يصوره غزل « عمر » وأمثاله وليست رغبة الدفاع عن بنت الحسين ، هى التى تدفعنا الى هذه المعاودة ، بقدر ما يلزمنا بها الحرص على الحق كيف كان

أصحيح ان ذلك المجتمع قد الصرف عن الاشتغال بالأمور العامة التى أبعيد عنها عمدا ، وعكف على حياته الخاصة يبليها فى العبث والمجون ?.. بعض هذا يمكن أن يقال . بل كله أيضا يمكن أن يقال فى طائفة بعينها من الشباب المترفين ، لو أحصيناهم فى كتب التاريخ الأدبى لما جاوزوا العشرات ، وبقيت الى جانبهم كثرة جادة ، شاركت فى الحياة العامة ، فكريا وسياسيا وحربيا مشاركة وعاها التاريخ

ومن الاسراف أن يقال ان الحجار كان بمعزل عن الشئون الكبرى للدولة على النحو الذي وصفه مؤرخو الأدب ، فى تعليلهم لشيوع المجون وازدهار فن الغناء فيه ، وان التاريخ ليشهد بأن الحجاز كان أيضا مركز المعارضة القوية التي دوخت الأمويين وكلفتهم أفدح الأثمان ، ولم تمكنهم من الأمر الا بعد أن رجموا الكعبة بالمنجنيق . وقد اعترف الأستاذ الدكتور طه بأن « الشباب الحجازي جاهد جهادا عنيفا في سبيل الاحتفاظ بمنزلته التي تركها له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كانت ثورة ابن الزبير ، وما كانت ثورة الحرة ، وما كان خروج الحسين ابن على الا مظاهر لهذا الجهاد ... ولكن هذا الشاب الحجازي لم يوفق » ومع التسليم بأن هذه الثورات المتنابعة قد أخمدت ، الا أن من الحق ومع التسليم بأن هذه الثورات المتنابعة قد أخمدت ، الا أن من الحق أن نذكر أن ثورة ابن الزبير مثلا ، لم يقض عليها الا سنة ٣٧ ه ، أي

يعد توبة عمر بن أبي ربيعة ، التي تابها وهو في الأربعين من عمره على ما قال مؤرخوه ، والممروف انه ولد في أخريات ذي الحجة من سنة ٣٣ هـ -- يوم مقتل الفاروق عمر بن الخطاب \_ فيكون قد بلغ الأربعين في سنة ٣٠٠ هـ ، والحجاز كله يناصب بني أمية العداء ، ويأبي أن يقر لهم بالحلافة ، وحركة ابن الزبير في عنفوانها ، وستظل كذلك الي عام ٧٧ هـ أى بعد توبة عمر بنحو عشر سنين \_ فكيف يهون التسليم بأن عمر عثل المجتمع الحجازي في تلك الفترة ".. وان الحجاز على عهده كان عمزل عن الحياة العامة ، منصرفا الى اللهو والمجون ?.. وأي شيء تكون حركة « ابن الزبير » التي استمرت بعد توبة عمر نحو عشر سنين ، تقض مضاجع الأمويين وتحبسهم في الشام وتزلزل الأرض من تحتهم ?.. أي شيء تكون هذه الحركة التي كانت غولا ، فيما وصف الأستاذ الملايلي « وكادت تبتلع الدولة الأموية والعنصر الأموى » (١)

ووقعة الحرة ، التي أشار اليها أستاذنا الدكتور طه ، قد كانت في سنة ٣٣ هـ وفيهـ ا بلغ « عمر » الأربعين من عمره ، واختتم مرحلة المجون والطيش ، أو كما قالوا: « ختم عهد الفتك وبدأ عهد النسك » (\*)

فاطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك في الحياة السياسية ، زمان الأمويين ، يجب أن يؤخذ في كثير من التحفظ والحرص ، والا فقد كان الحجاز ، ابان عمر وأمثاله ، مركز المعارضة القوية التي تزعمها الحسين ، ثم عبد الله بن الزبير من بعده ، وقد وقفت مكة تجاه الأمويين في دمشق ، موقف الخصم العنيد ، وثبتت في المعركة سنين عددا قبل أن تهزم بعد حصار مجهد (٣) . كما ظل لها بعد ذلك كله ، نفوذها الروحي يبسط ظله على الدولة الكرى

وكان هذا النفوذ من العوامل التي قضت آخر الأمر على دولة بني أمية ، وأقامت الدولة العباسية ، على دعوة دينية ، ترد الأمر الى أصحابه

 <sup>(</sup>۱) اشعة من حياة الحسين : ۲۸
 (۲) الاغانى : ۲۰/۱ ط دار الكتب
 (۳) تاريخ الطبرى : الجزء السابع ط مصر

من آل البيت ..

وازدهار الفزل والفناء فى مكة والمدينة فى ذلك العصر ، أمر لا علك أن نشك فيه ، هو أن هؤلاء الشمراء الفزليين ، بعسورون بشمرهم الماجن حياة ماجنة !..

أصحيح ان الحجاز كان اذ ذاك «قد أسلم الى طوائف من الشعراء والمفنين والمخنثين ، من بينهم عمر ، استأجرهم الأمويون للقضاء على النفوذ الروحى الخطر ، لعاصمتى الدين » على ما ذهب اليه الأستاذ العلايلي ? (١)

لا سبيل الى انكار أن السلطة الدينية للحجاز كانت خطرا يقدره الأمويون. لكن تقديرهم لحطر النفوذ الديني للحجاز ، لم يكن بحيث ينسيهم انهم بعد في حاجة اليه لةيام الدولة التي ورثت ملك الأباطرة والأكاسرة والفراعين باسم الاسلام ، فالقضاء على الحرمة الدينية لمسكة والمدينة ، يؤدي في الوقت نفسه الى القضاء على الدولة التي يتولى بنو أمية أمرها . والثابت تاريخيا ان الأمويين كانوا يعتمدون على عصبية القبيلة في منازعتهم لبني هاشم ، لكن هذا لم يغنهم قط عن الاعتماد على الصفة الدينية في مواجهة الأعداء المتربصين على الحدود ، وفي استنفار المسلمين للجهاد ، في بلاد الروم والمغرب الافريقي

وقد ظل الخلفاء منهم حريصين على الخروج الى مكة فى موسم الحج عاما بعد عام ، استظهارا بهذه القوة الروحية التى كانوا فى حاجة اليها وهم يحكمون ويحاربون ويفتحون باسم الدين الاسلامى . والأستاذ العلايلي يعرف قبل أن أعرف ، ان القولة الحبيثة « بأن المروانيين فكروا فى صرف الناس عن المقدسات الاسلامية التى تنزل من الاسلام منزلة الشعيرة ، بانشاء المسجد الأموى بأبهته العظيمة فى دمشق ، وان هذه أيضا كانت نية عبد الملك بن مروان بأناقته فى تشييد المسجد الأقصى » أيضا كانت نية عبد الملك بن مروان بأناقته فى تشييد المسجد الأقصى » هذه القولة الخبيثة لم يقلها الاعدو الاسلام « الأب لامانس اليسوعى »

<sup>(</sup>١) أشعة من حياة الحسين : ٢٩

ولم يؤيدها بساهد أو نص . فخوف الأمويين من نفوذ مكة والمدينة الروحى ، يجب ألا يبعد بنا الى ذاك الظن المتمادى ، بل يجب ألا ينسينا حاجتهم الى الاستظهار عا يخافون منه . كما ان التسليم بأنهم مكنوا لأبناء المهاجرين والأنصار من حياة الفراغ والترف ، لا يجوز أن يذهب بنا بعيدا الى القول باستئجار طوائف المخنثين والشعراء الماجنين لافساد مكة والمدينة ، والا فقد كان من هؤلاء الشعراء ، من هو من صميم بيوت الأنصار وحزب الامام على ، كالأحوص ، وعبيد الله بن فيس الرقيات . وحكاية يزيد والأخطل ، لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ ، فما هى الاحكاية فردية كان «يزيد» فيها موتورا لا بادئا واترا . هى كما رواها المبرد في كتاب الكامل : «أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن يكيد له فشبب بأخته رملة بنت معاوية وقال فيما قال :

رمل هـل تذكرين يوم غـزال اذ قطعنـا مسـيرنا بالتـمني ؟

اذ تقولين : عمرك الله ا هل شيء

وان جل ، سوف يسلبك عني ؟

ففضب يزيد ، وأمر كعب بن جعيل التغلبي بهجاء الأنصار ..

فقال كعب: أ أهجو الأنصار ?.. آرادى أنت الى الكفر بعد الاسلام ?.. ولكن أدلك على غلام من الحى نصرانى ، كأن لسانه لسان ثور \_ يعنى الأخطل \_ فما كاد الأخطل يقول رائيته المشهورة ، فى هجاء الأنصار:

خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بنى النجار

ذهبت قريش بالسماحة والندى

واللوم تحت عمائم الأنصار

حتى ثار الأنصار مغضبين ، ودخل النعمان بن بشير الأنصارى على معاوية فحسر عمامته عن رأسه ثم قال : يا معاوية ، أترى لؤما . فقال :

ما أرى الاكرما . واستطرد النعمان منشدا :

مماوی الا تعطنا الحق تعترف

لئى الأزد مسدولا عليها العمائم

أيشتمنا عبد الأراقم ضائة

فماذا الذى تجدى عليك الأراقم ? ...

فما لى ثأر دون قطع لسانه

فدونك من ترضيه عنك الدراهم

قالوا: فأمر معاوية بدفع الأخطل اليه ليقطع لسانه ، لولا انه استجار

بيزيد ، فما زال بالنعمان يسترضيه ويعتذر اليه حتى كفّ .. » (١) فالقصة ـ كما رواها المبرد ـ لا يمكن أن تنهض دليلا على دعوى عامة ، تقول بأن الأمويين منذ عهد معاوية كانوا يستأجرون الشعراء للقضاء على الطبقة الدينية فى المدبنة ، بل لعلها أولى بأن تشهد بأن النفوذ الديني للأنصار ، كان من القوة بحيث يغلب سلطان بنى أمية ، ويجعل شاعرا مثل كعب ، يأبى أن يجيب يزيد ، ويرى فى هجائهم ردا الى الكفر بعد الاسلام ، كما تشهد بأن معاوية لم يرض قط عن موقف يزيد ، بل أمر بأن يدفع الأخطل الى النعمان ليقطع لسانه

ولست أدرى كيف فات الأستاذ العلايلي مثل هـذا ، وانه ليعلم أن الاباحية الماجنة لم تقتصر على المدينة ومكة ، بل توغلت في دمشق ذانها ، ولم يعصم منها أمثال يزيد بن معاوية ، والوليد بن يزيد ، فهل يا ترى استأجر أهل مكة والمدينة ، من أغرى خلفاء بني أمية بالمجون والعبث ?.. وهل استأجروا « الأحوص الانصاري » ليقول في عاتكة بنت عبد الله ابن يزيد بن معاوية ، زوجة عبد الملك بن مروان :

يا بيت عاتمكة التي أتعزل

حذر العدا ، وبه الفؤاد موكنُّل

<sup>(</sup>١) رغبة الآمل من كتاب الكامل : ٢٠٦/٢ ومابعدها

الصدود وانني لأمنحك اني

قسما اليك ، مع الصدود الأميل (١)

أو هل استأجروا « وضاح اليمن » ليقول في « أم البنين » ما قال مما ننقل بعضه في فصل يلي ?

وماذا عن غزل عمر نفسه ، بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ، وأخته وغيرهما من سيدات السيت الأموى ?

### \* \* \*

ان المجون قد استشرى فعلا في الحجاز ، لكنه استشرى كذلك في الشام ، ورأيناه يستشرى من بعد في بغداد . والأستاذ الدكتور مله نفسه يقرر « ان شباب الحجاز لم يكن يلهو الا عقدار وكانت مكاته الدينية والاجتماعية وخوفه من الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود ، أما شماب بني أمية فلم يكد يعرف اللهو حتى اندفع فيه الى غير حد ، لا يخشي مراقبة ولا يحفل بسلطان » (٢)

ولو كان الخلفاء هم الذين يغزون شباب الحجاز بالمجون ويعينونهم عليه ، لما كان ثمة خوف يعصمهم من مجاوزة الحدود ، ولفرض الخلفاء رقابتهم الصارمة على شباب بني أمية ، كي يعصموهم ـ لا شباب الحجاز ... من مجاوزة الحدود!

وقد نُقلت الينا فعلا ، أخبار تشهد بأن خلفاء بني أمية كانوا يندخلون. أحيانا ، ليردعوا شعراء الغزل الماجن في الحجاز ، اذا تمادوا في عبثهم ، وجاوزوا الحدود ، وان أهل المدينة أنفسهم كانوا يلجئون الى الخليفة الأموى أحيانا ، ليحمى نساءهم من ألسنة الشعراء .

ففي رواية لمحمد بن سلام ، نقلها أبو الفرج في أغانيه : « ان الأحوص. كان ينسب بنساء ذوات أخطار من أهل المدينة ، ويتغنى في شعره معبد ومالك ، ويشيع ذلك في الناس ، فنهى فلم ينته ، فشكوه الى عامل.

<sup>(</sup>۱) سمط المادلي للبكري : ۲۵۹/۱ (۲) حديث الاربعاء : ۲۳۷

سليمان بن عبد الملك على المدينة ، وسألوه الكتاب فبه إلى سليمان ففعل . فكتب سليمان الى عامله يأمره أن يضربه مائة سروط ، ويقيمه على البلس (١) للناس ، ثم ينفيه الى دهلك روهي بلدة حرجة حارة ، تقع في جزيرة في بحر اليمن ، بين بلاد اليمن والحبشة ، وكانت منفى لمن يسخط عليه بنو أمية رفنفذ الوالى أمر سليمان في الأحوص ؛ ولبث الشاعر في مناه طوال عهد سليمان ، فلما مات وخلفه عمر بن عبد العزيز من بعده ، كتب اليه الأحوص ، يستعطفه ويستأذنه في القدوم ، وعدحه بقصيدة استنفع فيها عا بينهما من قرابة فقال :

أيا راكبا اما عرضت فباغن

وقل لأبى حفص اذا ما لقيته

لتد كنت نفاعا قليل الفوائل

وكيف ترى للعيش طيبا ولذة

وخالئك أمسى موثقا فى الحبائل

« وأتى رجال من الأنصار عمر بن عبد العزيز ، فكلموه فى الأحوص ، وسألوه أن يدعه يخرج من منفاه ، وقالوا له فيما فالوا: قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه ، وقد أخرج الى أرض الشرك فنطلب اليك أن ترده الى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه . فسألهم عمر : فسن الذى مقول :

فما هو الا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب! ..

قالوا: الأحوص ..

قال : فمن الذي يقول :

أدور ولولا أن أرى أم جعفى

بأبياتكم ما درت حيث أدور

<sup>(</sup>١) البلس جمع البلاس ، وهو الساط من شمر ـ ممرية

وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى اذا لم يزر لا بد أن سيزور

قالوا: الأحوص ..

قال: فمن الذي يقول:

كأن « لبنى » صبير غادية أو دمية زينت بها البيع

الله بینی وبین قیصِّمه الله بینی وبین قیصِّمه منی بها ، وأتبسع

قالوا: الأحوص ..

قال عمر : بلي ، الله بين قيِّمها وبينه ، فمن الذي يقول :

ستبلى لكم في مضمر القلب والحشا

سريرة حب يوم تبسلى السرائر

قالوا: الأحوص

قال: ان الفاسق عنها يومئذ لمشغول، والله لا أرده ما كان لي سلطان ـ فبقي هناك الى ما بعد وفاة عمر » (١)

وما دام كتاب « الاغانى » هو مرجعنا الأول فى أخبار شعراء المجون بالحجاز فى النصف الأول من العصر الأموى ، فيجب ألا نقبل مروياته عن عبث عمر وأضرابه ، الا ومعها المرويات الأخرى التى تدل على تحرج المجتمع الحجازى من اسراف المسرفين منهم ، وتدخل خلفاء بنى أمية ، حين يجاوز اسرافهم الحدود .

### ※※※

وأيا ما كان حال ذلك المجتمع ، فليس يهون علينا أن تتصور ان الصلة بين رجاله ونسائه يجب أن تلتمس عند زعيم الغزليين عمر بن أبى ربيعة ، فان مجتمعا هبط من التحلل الى ذلك الحضيض الدانى ، وتهاون في عفة النساء وطهارة الأرحام الى حد الاهدار ، وأباح لمثل عمر بن عبد (١) الاغانى : ١٩٤٤ ط الداد

العزيز ومصعب بن الزبير ، وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أن ينزوجوا من معشوقات ابن أبي ربيعة وبطلات مغامراته ، مجتمع كهذا لا يمكن أن تسمح له الحياة بالبقاء ، أو يأذن له التاريخ بمكان فيه ولو على الهامش

وأيا ما كانت عزلة المجتمع الحجازى عن الشئون العامة للدولة ، فان هذه العزلة المدعاة ، لم تعطل صلات المصاهرة ما بين الشام والحجاز ، ومن شاء فليرجع الى « نسب قريش » ليقف على مدى نشاط هـذه المصاهرة التي ربطت خلفاء بني أمية ببنات هاشم ، رباطا لا ينفصم ، ووصلت ما بين الحجاز والشام بالصلة التي لا تنحل ، وساطت دماءهما حتى ما تتزايل ، وقد بلغت الدولة العربية في النصف الأول من العصر الأموى أوج قوتها ، فكيف يتصور العقل أن تقوم لهذه الدولة قائمة ، لا تحميها من أعدائها فحسب ، بل تمكن الها من غزو القسطنطينية وفتح المغرب الافريقي ، وهي التي أتلفها النحلل ، وطاب نها أن يشهر « عمر » بخير نسائها ، وأن يرفع المفنون عقائرهم بغزلياته فيهن ، في البلد الحرام مهد الاسلام ، وفي المدينة دار الهجرة ، قبل أن يبلي قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم!

لقد صدقنا ان الخصومة الحزبية كانت تتخذ من أعراض النساء هدفا الكيد وسلاحا في المعركة ، صدقنا أن يقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ما قال في رملة بنت معاوية ، وربما أمكن كذلك أن نصدق أن يقول عبيدالله بن قيس الرقيات ، في أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ، وزوجة الوليد بن عبد الملك من قصيدة له يمدح بها مصعب بن الزبير:

> الا هزأت بنا قرش يهتز موكبها رأت بي شــيبة في الرأ س مني ما أعيبهــــا ومثلك قد لهوت بها تمام الحسن أعيبها عد بالباب يحجبها یرانی هکندا أمشی فیوعدها ویضربهنا

لها بعــل غيـــــور قا

ظللت على نمارقها أحدثها فتؤمن لى فدع هاذا ولكن حا الى أم البنام فقل أتتنى فى المنام فقل فلما أن فرحت بها حتى شربت بريقها حتى وبت ضجيعها حذلا فكانت ليالم في النو

أفديها وأخلبها فأصدقها وأكذبها جـة قد كنت أطلبها يقربها مقربها تقربها مقربها ومال على أعذبها نهلت وبت أشربها نهلت وبت أشربها ن تعجبني وأعجبها م نسمرها ونلعبها

أجل رعا أمكن أن نصدق أن عبيد الله قال هذا فى أم البنين ، ثم عاد فارضاها « وبلغ منها مبلغا حسنا حتى شغفت به وكسبت له أمان عبد الله بن مروان » بشفاعة لديها من عبد الله بن جعفر بن أبى طالب! ولكن الذى لا يهون أن نصدفه ، أن يدع المجتمع الاسلامى عمر بن أبى ربيعة يشهر بشريفات قريش ، وبنات الأئمة والحلفاء ، عن غير خصومة حزبية ، وأن يبيح له أن يجعل من بيوتهن بل من مخادعهن مجالا لمفامراته ، ثم يطرب اذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزل الماجن!

كلا و كلا ...

وانما الذي يصح عندنا ، هو أن غزليات عمر وأمثاله ، كانت هزلا لا شيء من الجد فيه ، وان مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسيج الخيال وليست من الواقع في شيء ، وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل ، فتركه يهذي بالشعر كما شاء ، دون أن يخطر له أن بنات هاشم ونساء فريش ، قد شغفن به حبا ، وأبحنه ما لا يباح !

واذا كان « عمر » قد اختار أسماء غادات عصره وحسان قومه ». لقصصه وقصائده ، فما كان هذا الصنيع بالذي يمس سمعتهن أو يؤذي، كرامتهن في محتمع بعرف « عمر » شاعرا يهيم في وادى الخيال ، يتصيد

منه مشاهد وصورا ليست من الواقع فى شيء أو بعض شيء ، ومن ثم الم تضق الحسان باختيار عمر أسماءهن فى قصائده التي مجدّ فيها الجمال وهام بالحسن ، بل ربما وجدن فى ذلك الصنيع مظهر اعتراف بجمالهن ، واعلان عن ملاحتهن ، وهن مطمئنات الى أن المجتمع لا يأخذ قصص عمر مأخذ الجد ، ولا يسيء الظن بمن اختار عمر اسمها لقصيدة من قصائده

وأى حسناء لا يفرها الثناء ?

أى حسناء لايزدهيها ، أن يقترن اسمها بقول عمر:

ذات حسن ان تغب شهمس الضحى

فلنا من وجهها عنا خلف!

أجمع النـــاس على تفضيلها

وهواهم في سيوى ذاك اختلف

أى حسناء ، لا يطريها أن تردد معازف المفنين اسمها فى مثل قوله : ليت هندا أنحز تنسا ما تعد

وشفت أنفسينا مما تجيد

واستبدت مرة واحسدة

انما العاجز من لا يستبد!

مجرد أسماء ، حف بها جمال من يحملنها ، وهن بمنأى عن الربسة وسوء الظن

أجل مجرد أسماء ، وربما هام عمر مع خياله ، واشتط به الوهم ، فنمثل صاحبة الاسم فى جوه العابث ، وتمادى فى الخضوع لسيطرة شخصيتها الحقيقية على خياله ، فجاءت صورتها فى قصصه ، تشى بمعالم هذه الشخصية الحقيقية ، واذ ذاك كان المجتمع ينكر ، ويغضب ، ويوقفه عند حده فقف !

فعل ذلك حين هدده بنو تيم بالشر ، لما رأوا فى تغزله باسم عائشة ، ملامح من بنت طلحة ...

وفعل ذلك حين هدده بنو أمية بالويل ، عندما رأوا في نغزله باسم

فأطمة ، ملامح بنت عبد الملك!

واستحیا عمر من قدامة بن موسی ، حین شاقه أن یری أخته زینب ، بعد أن تغزل باسمها علی السماع

وأقسمت « الثريا بنت على » للوليد بن عبد الملك أن عمر كان عفيفا ، وهو الذى ملأ ديوانه باسمها ، وترك للرواة من بعده أن ينستجوا من قصائده فيها أقاصيص وحكايات!

وكف عن التعرض لزوجة أبى الأسود الدؤلى ، وكانت جميلة ، فأراد. أن يكلمها فعاتبه أبو الأسود مرة فلما عاد زجره بقوله :

واني ليثنيني عن الجهــــل والخنا

وعن شتم أقوام خالائق أربع حياء ، واسالام ، وبقيا ، وأننى

كريم ومشلى قد يضر وينفع

فشتان ما بینی وبینگ اننی

على كل حال أستقيم وتظلع

فلما لم يرعو «عمر » واعترض زوجة أبى الأسود حين عادت الى المسجد ، خرج معها أبو الأسود مشتملا على سيف ، فما كاد «عمر » يراهما حتى أعرض عنها متمثلا :

تعدو الذئاب على من لا كلاب له

## وتنقى صولة المستأسد الحامي (١)

كلا .. لم يكن المرعى مباحا لعمر يقول فيه ما يقول ويفعل ما يفعل كا دون أن يتصدى له من يزجره ويرده الى التزام الحدود فيرعوى ، ولو لم يرعو لخرج له بنو تيم وغير بنى تيم بالسلاح ، ولأنفذ الحجاج وغير الحجاج وعيده فيه ، أو لاستعدى أهل الحجاز عليه الخليفة بدمشق ، كما فعلوا حين شبب الأحوص بنساء المدينة \_ عن غير صلة \_ ونتهى فلم ينته كما لم يكن المرعى مباحا لغير عمر من شعراء الغزل الماجن ، وقد نقل

(۱) الإغاني : ۱۲۸/۱

أستاذنا الدكتور طه قصة « وضاح اليمن » الذي دفن حيا ، بعد أن تغزل. بأم البنين ..

وأشفق الحارث بن خالد المخزومي (١) من الزواج بعائشة بنت طلحة بعد أن تمزل فيها ، حتى لا تقول قريش ان غزله فيها كان لريبة (٢) وكاد ابن أبي ربيعة نفسه ، يلحق بالأحوص ، لولا أن تداركته رحمة ، ففي أخبارهم أن سليمان بن عبد الملك حج بالناس وهو خليفة ، فاستدعى عمر وسأله: ألست القائل:

فكم من قتيل ما "بياء به دم

ومن غلق رهنا اذا لفَّه منى

ومن مالىء عينيه من شيء غيره

اذا راح نحو الجمرة ، البيض كالدمي

أوانس يسملبن الحليم فؤاده

فيا طول ما شوق ويا طول مجتلى ا

قال: نعم. قال سليمان: لا جرم والله لا تحضر الحج العام مع الناس .. وأخرجه الى الطائف (٣)

### \* \* \*

لكن المأساة أن أكثرنا قد صدووا كل ما قال عمر ، وصدقو! معه أولئك القصاصين الذين راحوا ينسجون الحكايات حول هذه القصيدة. أو تلك من غزلياته ، وهي قصص لا نشك في أنها اخترعت بأخرة ، كما قال الأستاذ الدكتور طه حسين بحق »

وقد عاد بعد الذي قرره وأكده من تمثيل شعر عمر لعصره ، ولصلة النساء بالرحال في مجتمعه ، عاد يؤكد أن « صلة عمر بأخت عبد الملك وبنته ، وبسكينة بنت الحسين ولبابة بنت عبدالله بن عباس ، وعائشة بنت.

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن خالد بن العاصى بن هشام بن المغيرة المخزومى . انظر نسبه وحديثه مع عائشة ، في (نسب قريش : ٣١٣)

<sup>(</sup>۲) الاغانی : ۳/۳۲ دار الکتب ـ وانظر معه ( نسب قریش : ۳۱۶ ) (۳) الاغانی : ۹/۸۶ الدار

علاحة ، كانت طاهرة كل الطهر ، بريتة كل البراءة من الاثم .. كانت لفظية اله غير » (١)

على حين أخذ « الدكتور زكى مبارك » كل هاتيك الأخبار والقصص والمغامرات أخذا لميًا ، وصدقها غير مرتاب فيها ولا متظنن ، يقول عن عمر بن أبي ربيعة:

« .. بلى انه رجل خليع ، وفاتن المنظر أخاذ ، فلا بد أن يكورَ شعره كذلك فاتنا أخاذا . وضاحك الثغر بسام ، فبجب أن يكون شعره كذلك ضاحكا ساماً..

« الا فليخل سعره من التوجع ، وليسلم نسيبه من الجزع ، ولينرك الهم لقوم سواه ، فما كان بالمحزون ولا المهموم

« علام يصف الليل ويشكو كواكبه البطيئة ونجومه المشكولة وفجره المفقود ، وما كان الرجل في التفاف النساء حوله واقبالهن عليه ، بالذي ... فلقد كانت تعده المرأة بالزيارة في جنح الليل ، فلا تكاد تصل الى منزله حتى تجد غيرها قد سبقتها اليه ، فتعود آسفة حزينة!

« علام يشكو البين ، وما روعه نذير بالفراق الا بشره بشير بانتلاق ? أم كيف يبكيه الوداع وهو الذي ما شيع حبيبا الا استقبل حبيبا ، ولا غابت عنه شمس الا أشرقت عليه شمس! (٣)

وماذا عن « سكنة نت الحسين » ?

ماذا عنها ، بين « أخبار الملاح » في حديث زكى مبارك عن « حب ابن أبي ربيعة وشعره »?

ىدأ فقال:

« لا يغضب قوم أن ذكرنا أنها كانت \_ في عفافها \_ نزقة طائشة ، تَوَّ ثُو الحَفْة على الوقار ، وتهوى أن يخلد حسنها في قصائد الشعراء ..

« ... وما أظن هذه السيدة سلمت في صلتها بابن أبي ربيعة ، من متورع

<sup>(</sup>۱) حدیث الاربعاء : ۲۹۵ (۲) حب ابن ابی ربیعة وشعره : ۱۸۱

برميها على طهرها بالخلاعة والمجون .. »

نم قرر \_ قبلأن يجرد قلمه لرسم صورتها \_ أنه يضمر الحب والاجلال لتلك السيدة النيلة . لماذا ? « لأنها قدرت نعمة الله عليها فدلت وتاهت بما وسمت به من المازحة والجمال ، وعاشت في رعاية الحسن والحب غير حافلة بأونساع الاجتماع ، وكان فيها بلا ريب ما ينهي مثلها عن التبذل في مخالطة المعنين وملابسة الشعراء » (١)

وآية اجلاله لتلك السيدة النبيلة ، وحبه اياها ، أنه تحدث عن بيتها بسا يؤذن انها جعلت منه ملاذ متعه للشعراء الماجنين : « فكانت سياسة الذوق في اختيار الوصائف ، وكان بيتها لذلك خفيف الظل على الأدباء والشعراء » (۲)

ثم تمادى به القول فجعلها \_ جعل بنت الحسين \_ مرفيّهة تجعل «بيتها مألفا للمغنين . وتؤثر ترفيه الناس بما تستطيع تقديمه اليهم من متع الغناء .. »

« ولو صحت قصة الفرزدق معها ، لكانت دليلا على تسامح تلك السيدة وغفرها تهافت الشعراء على ما كانت تملك من المولدات الحسان ، والشاعر لم يخلق الا ليشقى بالحسن ويتعذب بالجمال ، وبقدر احساس السيدة سكينة لمحنة الشعراء المسرفين وعلمها بما كتب عليهم من سفه المنى وطيش الأحلام ، كانت ترق وتلين كلما شهدت اخلاصهم لما خلقوا له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق! » (<sup>۱</sup>)

ثم ماذا ?

ماذا بعد الم فيهة!

بعده ما عف قلم الدكتور زكى مبارك نفسه عن ذكره ، فذلك حيث ىقول:

« ولها مع ابن سريج أخبار رأينا أن نضرب عنها صفحا لما في مقدماتها

<sup>(</sup>۱) حب ابن ابی ربیعهٔ وشعره : ۱۸۳ (۲) حب ابن ابی ربیعهٔ وشعره : ۱۸۸ (۳) حب ابن ابی ربیعهٔ وشعره : ۱۸۷

من مآثم تقف عندها حدود الأدب المكشوف! » (١)

ثم كأنت خاتمة الحديث عن السيدة الذي أجلتها: « وفيما ذكرناه عن السيدة سكينة غنية لمن يريد أن يعرف كيف تمثلها الأدباء الأقدمون ، أما صورتها في رءوس الصوفية ، فهي صورة القديسة التي تسيطر على الأرض والسماء ، وكل حزب بما لديهم فرحون »

وهي خاتمة تنسق مع المقدمة التي بدأ بها الحديث عن بنت الحسين

« وأشرنا فى كتاب « الأخلاق عند الغزالى » عند الكلام عن الباطنية ، الى أن أكثر ما يحتل رءوس المسلمين من الأفكار والعقائد ، ليس الا أثرا للدعوات المتعددة التى قام بها العباسيون فى الشرق ، والفاطميون فى الغرب، وان الدعاة نجحوا فى حشو تلك الرءوس الجوفاء (!) بالخرافات والوساوس والأضاليل ، وضربنا المثل بالمعبودات الصغيرة التى تسكن سماء القاهرة من عترة سيدنا الحسين! »

وصورة السيدة سكينة فى رءوس المسلمين ( الجوفاء ) هى بعض يت الخرافات والأضاليل ..

أما صورتها التى جرّد الدكتور زكى مبارك قلمه لرسمها ، صورة المرفّهة ، فهى «صورة طبيعية لاغرابة فيها ولا شذوذ ، ولو كتب عنها فصل فى مجلة فرنسية أو انجليزية أو ألمانية ، لتلقاه أهل الغرب بالقبول ، وعدوا حياتها المرحة دليلا على تأصل الحضارة فى تلك الأسرة ـ الهاشمية النبوية العلوية ـ التى سادت الشرق زمنا غير قليل! »

ووالله انه ليظلم الغرب بهذا ..

والا فلو أن مثل هذه الصورة التي رسمها لسكينة ، نشرت في مجتمع هوليوود ومونمارتر ، لعدت دليلا على مدى هبوطه وانحلاله ، وما قضية المجلة الأمريكية التي نشرت بعض فضائح غواني هوليوود ، عنا ببعيد ..

لكنها عند « الدكتور زكى مبارك » دليل تأصل لحضارة في الأسرة (١) حب ابن ابي دبيعة وشعره: ١٩١٠

الهاشمية النوية!

وهي ، كذلك ، دليل جاه للطبقة العالية من قريش ، أما العامة والمفمورون فشأنهم غير ذلك

نقل الدكتور زكى مبارك في كتابه ، ان رجلا من بني ـُجمع و لدت له جاریة حسناء ، فقال : كأنی بها وقد كبرت فشبب بها عمر بن أبی ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش ، والله لا أننمت بمكة ورحل بابنته الى البصرة ، ليتقى لسان عمر! (١)

ولو أنه كان علويا شريفا ، لطرب لغزل عمر في نساء بيته ، كما زعموا أن الامام جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام ، أنشد احدى غزليات عمر \_ المقول في رواية انها في سكينة \_ فطرب وارتاح ، حتى اذا بلغ قول عمر :

ليس بين الحياة والموت الا

أن يردرُوا جمالهم فترماً

جعل الامام يقول: عجَّلوا البين ، أفلا يوكون قربة ? أفلا يودعون صديقا ? أفلا يشدون رحلا ? ... حتى جرت دموعه ! (٢) وكذلك كانت هذه الصورة التي فتنت الدكتور زكى مبارك ، سمة الحرائر عنده!

أما الاماء المفنيات فلهن صورة أخرى ، يمثلها عنده الخبر الذي نقله من كتاب الأغاني عن « جميلة » المغنية « أنها لما قضت حجها سألها المكيون أن تجلس لهم مجلسا ، فقالت : للغناء أم للحديث ? قالوا : لهما جميعا . فقالت : ما كنت لأخلط جدا بهزل . وأبت أن تجلس للغناء . فقال عمر بن أبي ربيعة : أقسمت على من كان في قلبه حب لاستماع غنائها ، الا خرج معها الى المدينة فانى خارج »

وتبعوها الى المدينة ، حين أصرت على ألا تخلط جدا بهزل ، فتجلس للغناء في مكة وقد خرجت اليها حاجة !

<sup>(</sup>۱) حب ابن ابی ربیعهٔ وشعره : ۱۲۸ (۲) الاغانی : ۱/۱۱ دار الکتب

ولو كانت حرة شريفة ، كبنت الحسين ، لكان لها شأن آخر ...

ولا تعجب اذ يتمثل « الدكتور زكى » السيدة سكينة : « نزقة طائشة ، مبتذلة فى مخالطة المغنين وملابسة الشعراء ، حريصة على الترفيه عنهم » وقد قرأ فيما قرأ من أخبارها أن زوجها مصعب دخل اليها مودعا ، حين تهيأ للخروج الى عبد الملك ، فصاحت من خلفه : واحزناه عليك يامصعب ! فالتفت اليها وقال : أو كل هذا لى فى قلبك ? قالت : أى والله ! وما كنت أخفى أكثر ! فقال : لو كنت أعلم أن هذا كله لى عندك لكانت لى ولك حال »

أجل لا تعجب ، فقد مسخت القيم عند صاحب «حب ابن أبي ربيعة » وانعكست الأوضاع في تقديره ، فصار هذا الضبط العاطفي حتى في مخدع الزوجية حديل نزق وطيش ، مثله مثل التبذل الماجن الذي عده مفهر أصالة في أسرة سكينة ، والنحرج الخاشع الذي عده سمة القيان الاماء ، في جميلة المغنية

ولا تسأله أين كان بنو هاشم ، وأين كان الامام زين العابدين ، و عمر يرفع عقيرته بالغزل فى سكينة ، وبيتها قد صار « مألفا للمغنين ملاذا النسعراء المخلصين لما خلقوا له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق » فمثل الامام زين العابدين من لا يغضب لأخته حين غضب «ابن أبى عتيق» حيما نقل الدكتور (۱) ـ لابنة عمه زينب بنت موسى الجمحية ، لما تغزل فيها عمر على السماع ، فرد عليه عمر :

لا تلمنى عتيسق حسبى الذي بي

ان بی یا عتیق ما قد کفیانی

لا تلمنى وأنت زيئتها لى

أنت مشل الشيطان للانسان

ومثل بنى هاشم وآل البيت ، من لا يغضبون لابنتهم كما غضب بنو تيم بن مرة ، وولد طلحة بن عبيدالله ، لأختهم عائشة ، وتوعدوا عمر ان

(۱) حب ابن ابی دبیعة وشعره : ۲۰

هو تغزل بها أن يؤدبوه ، فأقسم لهم بالله ألا يذكرها في شعر أبدا مثلهم من لا يغار على سكينة ، كما غار أبو الأسـود الدؤلي على زوجته ، أو كما غار الحجاج بن يوسف الثقفي على فاطمة بنت عبد الملك \_ وليست من ثقيف \_ فكتب الى عمر يتوعده بكل مكروه ان ذكرها في شعره ..

أجل ، لا تسأله عن هذا ، فانما يتسأل من يحاسب قلمه ، ويتقى الحق والضمير فيما يكتب ، ويحترم عقله وعقول الناس

وانما الذي كان يجوز أن يُسأل فيه \_ رحمه الله \_ هو كيف فاته أن ينقل الشعر الذي قيل ان الاحوص الانصاري تغزل فيه بسكينة . فمن أخبارهم أن كل غزل الأحوص بعقيلة ، هو في سكينة بنت الحسين ، وأعا كنى عنها باسم عقيلة (١)

وقد عده بعض أهل عصره أنسب الناس بقوله في عقيلة :

يا للرجال لوجدك المتحدد

ولما تؤمل من عقيلة ً في غد

ترجو مواعد ، بعث آدم دونها

كانت خيالا للفؤاد المقصد

هل تذكرين «عقيل» أو انساكه

بعدى تقلُّ ذا الزمان المفسد

ويومك بالعقيق اذ الهوى

منا جميع الشمل لم يتبدد! .. (١)

وأغلب الظن عندي ان الدكتور زكى مبارك لم يطلع على هذه الأبيات، ولم يقرأ الخبر القائل بأن عقيلة هي سكينة ، والا لأقسم بكل غال لديه ، ان أخبار الأحوص مع عقيلة ، كانت حقا في سكينة ، وان ليوم العقيق هذا شأنا أخطر من ليلة الصورين!

<sup>(</sup>۱) الاعانى : ۲۱۱/۱ دار الكىب (۱) الاغانى : ۲۰۹۶ ــ دار الكتب

# كلمة يحث أن تقال

لا أدع الحديث عن « بنت الحسين » فى أخبار الرواة والقصاصين ، دون أن أسجل هنا كلمة الشيعة فى كل هذا الذى قيل عنها ونسب اليها انهم يذهبون الى أن أكثر هذه الأخبار والأقاويل من مفتريات الأمويين وأشياعهم ويستدلون على هذا بأدلة :

منها: ما ذكره السيد الفكيكي من أن « أبا على القالى » قد ارتجل أماليه وهو في كنف تلميذه الحكم الأموى في الاندلس ، فأملى فيها ما أملى عن « سكينة بنت الحسين » ولم يذكر شيئا من أشعار ابن أبي ربيعة التي تفزل فيها بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ، وبأخته أم محمد بنت مروان بن الحكم ، كما أهمل أشعار ابن أبي ربيعة في رملة وأخت الحجاج ، ولم يحفظ الا رواية المغنين المقلوبة في « سكينة » عليها السلام (۱)

ومنها: ان خبر ابن سريج وحيلة أشعب معه لحمله على الفناء في دار سكينة مع عزة المفنية ، قد ورد في الجزء الخامس عشر من الأغاني ، ولم يشر اليه أبو الفرج في ترجمة ابن سريج وأخباره التي أوردها في الجزء الثاني من أغانيه ، مما يدل على ان هذه القصة قد أدخلت عليه ، ويجوز أن يكون ذلك قد حدث بعد شراء الحكم الخليفة الأهوى كتاب الأغاني باشارة أستاذه الشيخ أبي على القالي بعد رحلته الى الاندنس ، مع العلم بأن كتاب الأغاني قد نشره الحكم الأموى باشراف القالي في الاندلس ، قبل نشر نسخته الأصلة في بغداد

<sup>(</sup>۱) يشبر هنا الى قصيدة عمر: «قالت سكينة والدموع ذوارف » وقد قالها أبو الفرج مرة: «قالت سعيدة والدموع ذوارف » وقال أن المفنين غيروها فقالوا: سكينة \_ وارجع في أقوال السيد الفكيكي الى كتابه «السيدة سكينة »

ومنها: أن أصحاب النهضات الهاشيمية ، كانوا يرفعون صيحاتهم الاحتجاجية فى وجوه ملوك بنى أمية وولاتهم ، من جراء تصرفاتهم وأحداثهم المنكرات لروح الاسلام وتعاليمه ، وقد رموا يزيد بن معاوية بالفسق ، وكفروا الوليد بن يزيد ، ولم يذكر لنا التاريخ أن الوليد أو بزيد أو معاوية ، استطاع الني يغمز فى قناة الهاشميين الكرام عثل ما فى كتاب الأغانى ، ولو كان أحد الأمويين يعلم أن السيدة سكينة قد جعلت دارها ملهى ، لطبلوا به وزمروا ، وكل ما قاله معاوية للامام الحسين رضى الشعنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية العهد ليزيد: « مهلا عن شتم ابن عمك ، فانك لو ذكرت عنده بسوء لم يشتمك »

أما عبد الملك بن مروان ، فقد قال فى حق زوج سكينة ، مصعب بن الزبير ، خصمه الألد : « لو علم ان الماء ينقص مروءته ما ذاقه » وقد سأل يوما أصحابه عن أشجع الناس ، فعدوا له عدة أسماء من أعظم شجعان العرب ، فأبى عليهم ولم يوافقهم . ثم سألوه رأيه فأجاب : « هو مصعب بن الزبير ، وعنده عقيلتا قريش ، سكينة بنت الحسين ، وعائشة بنت طلحة » !..

نم حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حين خطب سكينة ، فأنكر أهلوها وغضبوا وكانت معركة \_ رواها صاحب الأغانى نفسه \_ هـذه الحكاية قد تكفى للحض فرية مجالس الطرب التي كانت سكينة رضى الله عنها في دارها وتأذن اذنا عاما لأهل المدينة « وقومها الأطياب المناجيد الغيارى ساكتون ... »

### \*\*\*

وكل هذا مما يجوز أن يقال ، فلا نراه بعيدا ..

وكذلك لا نست عدا أن يكون كثير مما أضيف الى أميرات البيت الأموى ، من صنع هذه الخصومة العنيفة الجامحة !.. كتلك القصة المنكرة التي زعمت ان أم البنين \_ بنت عبد العزيز المرواني ، وزوج الوليد بن عبد الملك \_ أحبت وضاح اليمن وأحبها ، وحدث أن أرسل اليها

الوليد هدية من جوهر أعجبه ، مع خادم له: « ودخل الخادم على الملكة فرأى عندها وضاحا ، فأسرعت الملكة الى صندوق فأخفت فيه صاحبها ، ثم أخذت الجوهر من الخادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها . وأراد أن يستغل ما يعلم ، فطلب اليها أن تمنحه حجرا من هذا الجوهر ، فلما أبت عليه ذلك انصرف محنقا الى الخليفة فأنبأه بما رأى . فنهض من فوره ودخل على الملكة ، فاذا هى تتمشط ، فجلس على الصندوق الذى وصفه له الحادم ، وأخذ يتحدث الى الملكة في ملاطفة حتى سألها أن تهديه هذا الصندوق فلم تستطع رده . فأمر فاحتفرت بئر وألقى فيها الصندوق وهيل عليه التراب وسويت الأرض ، ولم يعرف أحد لوضاح خبرا ، ولم تنكر الملكة من زوجها شيئا »

ولوضاح هذا قصيدة فيها ، من أبياتها :

قالت : ألا لا تلجين دارنا

ان أبانا رجـــل غائر

قلت : فانى طالب غرِ "ة"

منه ، وسیفی صارم باتر

قالت : فان القصر من دوننا

قلت : فانی فوقه ظاهر

قالت : فان البحر من دوننا

قلت : فانی ســـابح ماهر

قالت : فحولى اخوة سبعة

قلت : فانی غالب قاهـــــــر ،

قالت : فليث" رابض" بيننا

قلت : فاني أسيد" عاقر

قالت : فان الله من فوقنـــا

قلت : فربی راحم" غافر

قالت : لقد أعييتنا حجة فأت اذا ما هكجع الساهر فاسقط علينا كسقوط الندى

ليلة لا ناه ، ولا زاجر! ..

والقصة مسرحها قصر الخلافة بدمشق ، وليس فى مكة والمدينة ، اللتين استأجر لهما الأمويون الماجنين والمخنثين لاهدار حرمتهما الدينية ، ولافساد الشباب الحجازى عن فصد وعمد .. فيما يؤكد لنا مؤرخو أدينا! ..

### \* \* \*

وربما عرض لنا آخر الأمر أن نسأل: متى ظهرت «سكينة» في المجتمع طليقة متحررة ، وشاركت في التاريخ الأدبى لعصرها ? ...

الأخبار التى بين أيدينا ، تشير الى أنها ظهرت لأول مرة فى موسم الحج سنة ٢٠ هـ ، حين صحبت أباها رضى الله عنه فى هجرته من المدينة الى مكة . وقد كانت اذ ذاك فى ربيعها الثانى عشر أو الثالث عشر . وغير بعيد أن تكون قد لفتت اليها الأنظار بنضرة صباها وحيوية مرحها وبهاء طلعتها ، ولكن مهابة أبيها الحسين الامام ، كانت كافية وحدها لأن تلجم السنة الشعراء عن التغنى باسمها فى قصائد الغزل

فهل ترى حناتت عقدة لسانهم ، بعد عودتها الى المدينة اثر فاجعة كر ملاء ? ..

المؤرخون يقررون أن المدينة كلها كانت فى مأتم عام لسيد الشهداء ، وان أمها « الرباب » قد أمضت عاما بأكمله حادة حزينة ، حتى لحقت بزوجها الشهيد (١) ، وان « أم البنين بنت حزام بن خالد العامرية ، زوج الإمام على بن أبى طالب » . « كانت تخرج الى البقيع كل يوم ، فتبكى أبناءها الأربعة ، أعمام سكينة ، الذين استشهدوا مع أخيهم الحسين فى تربلاء : عبد الله ، وجعفر ، وعشان ، والعباس ، بنى على بن أبى طالب

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الاثير (الدامل: ٧٣/٤ ـ وانظر معه ( منتل الحسين : ٥٣ وما بعدها )

كرم الله وجهه ، فتلبث نهارها هناك تندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها ، ويجتمع الناس اليها يسمعون منها. فكان مروان يجيء فيمن يجيء لذلك ، فلا يزال يسمع نديتها ويبكي » (')

فهل ترى كان يحدث هذا ، وسكينة تعقد مجالس الغناء في دارها ، وتواعد « عمر » الصورين ذات ليلة ، استجابة لرغبة نسوة شاقهن مجلس ابن أبي ربيعة ? ..

هل كان مروان بن الحكم ، يسمع أم البنين تندب أعمام سكينة ، فيبكى اما ، وسكينة تبكى بدموع ذوارف على الحدين والجلباب ، انمراق عمر ابن أبي ربيعة ، وتصغى الى شدو المفنين بقولها على لسانه :

المندي الذي لم أجزه

فيما أطال تصيندي وطلابي ..!

تر د " لنا الذي أيامنا

اذ لا نلام على هوى وتصابى ..!

فاعل عمر اذن ، قد قال فيها ما قال بعد عودتها من سفرها الى مصر مع عمتها السيدة زينب عقيلة بني هاشم ?

الذين أرخوا للسيدة زينب ، ذكروا وفاتها في شهر رجب سنة ٢٣ هـ (٢) ، وقد ثوت في مرقدها الأخير هنالك ، وآبت سكينة من رحلتها مضاعفة اليتم ، لتشهد بعد ذلك تورة أهل المدينة على بني أمية ، وخروجهم على « يزيد بن معاوية ، لقلة دينه » وهي الثورة التي انتهت عوقعة الحرة \_ بظاهر المدينة \_ حيث استشها من أولاد المهاجرين والأنصار ٢٠٠٧ شخصا ، وعدد من بقية الصحابة الأولين ، وهجر المسجد النبوى فلم تقم فيه صلاة الجماعة لمدى أيام (٦)

والمقول أن عمر تاب توبته المشهورة في ذلك العام ، وشحل العالم الاسلامي بعد ذلك بقيام حركة التوابين في العراق ، الذين آدهم الندم

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين : ۸۰ وأنظر تاريخ الطبرى ٢٦٩/٦ (۲) العبيدلى النسابة : المسيدة زينب وأخبار الزينبات \_ ص ٢٠ (٣) تاريخ الطبرى : ٧/٥ \_ ومقاتل الطالبيين : ١٢٣ ومابعدها وأنظر شدرات الذهب : ٧٠/١

على عدم نصرة الامام الحسين الشهيد ، فلم يروا كفارة دون انقتل فى الثار له ولصحبه ، فهل يا ترى ، كانت سكينة تصم أذنيها عن هتاف التوابين ، لترغم « ابن سريج » على الفناء فى دارها مع عزة الميلاء ، وتفتنه عن توبته عن الفناء ? ..

وقد رأيناها بعد ذلك تشغل بحياتها الزوجية مع مصعب بن الزبير ، ثم نرجع الى المدينة مقهورة محزونة ، فلا تكاد تطوى جرحها فى الأعماق حتى تتزوج من عبيد الله بن عثمان الحزامى ، وتفرغ لتربية صغارها الأربعة بعيدا عن أضواء المجتمع ، فلما ترملت ، بعد أن أرهقها التيار جذبا ودفعا ، وأنهكها الموج شدا وارخاء ، بدآت تظهر فى المجتمع ، وقد هبطت بها موجة الأحداث والأرزاء الى قرارة اليأس ، فكانت تجربتها الأخبرة ، فى زواجها الفاشل من زيد بن عمر العثمانى ، هى آخر الشوط فى المقاومة ، ومن ثم استقر رأيها نهائيا على ممارسة الحياة ممارسة التى ضجرت ، وجربت ، وكابدت ، وشربت الكأس حتى الثمالة !

وظهرت في المجتمع ، وكانت وقتئذ ، في منتصف العقد الخامس من عمرها!

وربما جاز عند الدكتور زكى مبارك ، أن يتصورها في هـذه السن العالية « تعيش فى رعاية الحسن والجمال ، وتحرص على نخليد مفاتنها على السنة الشعراء »

وغير عجيب أن يجوز عنده كذاك ، أن يكون « عمر » قد شهد معها ليلة الصورين ، وملا الأفق الحجازى بقصائد غزله فيها ، بعد مضى ثلث قرن على توبته !

أما الذى يجوز عندنا ، فهو أن « سكينة بنت الحسين » قد شغلت من ذلك الوقت ، دورا آخر فى المجتمع ، هو دور الأديبة الناقدة وهذا ما نفرغ له فى فصل جديد ...

# الأديية الناقدة

لم يم تاريخ الأدب للسيدة سكينة غير أبيات معدودات ، كتلك التي قىل انها رثت بها أباها رضى الله عنه: اد تعذليه فهم قاطع طرفه فعينه بدموع ذراف غدرقه ان الحسين غداة الطف يرشقه ريب المنون فما أن يخطىء الحدقه بكفت شر عباد الله كلهم نسل البغايا ، وجيش المراق الفسقه آأمتُة السوء هاتوا ، ما احتجاجكم غدا ، وجلتكم بالسيف قد سفقه الويل حل بكم الا عن لحقه صبرتموه لأرماح العدى درقه يا عين فاحتفلي طول الحياة دما لا تبك ولدا ولا أهلا ولا رفقه لكن على ابن رسول الله فانسكبي دما وقيحا ، وفي اثريهما العلقه (١) \*\*\* وبيتين اثنين ، في رثاء زوجها مصعب بن الزبير : فان تقتلوه تقتلوا الماجد الذي يرى الموت الا بالسيوف حراما

(۱) أمالي الزجاج: ١٠٩

وقبلك ما خاض « الحسين » منية

الى القوم حتى أوردوه جساما!

وهي أبيات لا تكفي لعدها شاعرة!

لكنى أكاد لا أرتاب فى أن الرواة قد أسقطوا لها شعرا آخر فى غير الرثاء!

وتلك شنشة نعرفها من أخزم!

انهم قصروا المجال الفنى للمرأة على الرثاء ، وقل أن اعترفوا بها شاعرة غير راثية

فعلوا ذلك مع الحنساء!

وفعلوه مع ستين شاعرة أخرى من شواعر العرب ، ذيلوا بمراثيهن ديوان الخنساء المطبوع في بيروت

وفعلوه مع « الرباب » بنت امرىء القيس أم سكينة . قالوا : هى شاعرة ، ثم لم يحفظوا لنا من شعرها غير بضعة أبيات فى رثاء زوجها .. وبيتين آخرين رثته بهما أيضا حين سيقت مع ركب السبايا الهاشميات ، الى قصر ابن زياد . وقد نقاناهما فى الحديث عن كربلاء

وما عثل هذه الأبيات ، تعد « الرباب » شاعرة كما وصفوها !..

على ان التاريخ الأدبى ، وان أسقط شعر «سكينة » فى غير الرثاء ، فقد اعترف لها من ناحية أخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غيرها فى مختلف عصوره ، حين ألقى اليها مقاليد الحكم بين أمراء الفن فى الشعر والغناء

وأقر لها بالسيطرة الأدبية على عصرها فى مجال النقد ، حين فرضت عليه شخصيتها الفريدة ، وبهرته بذوقها الفنى الأصيل الذى هيأ لها أن تكون ذات بصر دقيق بفن القول ، وفقه لأسرار العربية فى الأداء

### \* \* \*

وكانت الاصالة هي الطابع المميز لها ذوقا وحسا ، بقدر ما كانت الطابع المهنز لها نسبا وجمالا وأناقة

وليس صحيحا أن أمراء الشعر فى زمانها اغا أقروا لها بالسيطرة الأدبية خضوعا لجبروت جمالها ، وهيبة شرفها كما ذهب الدكتور زكى مبارك ، فما لجمال الأنثى جبروت فى سن الكهولة والشيخوخة ، وهى بعد لم تنفرد بالحسن دون بنات جيلها ، بل شاركتها فيه أخريات يكفى أن نذكر منهن أختها « فاطمة بنت الحسين » التى قيل فيها ، يوم اختارها أبوها رضى الله عنه لابن عمها الحسن : « ان امرأة مردودتها سكينة ، لمنقطعة القرين فى الحسن » . كما نذكر عائشة بنت طلحة ، التى خلبت ألباب الشعراء فى عصرها فكادوا يسنون بها جنونا ، والتى ذكروا أن أبا هريرة قال فيها :

\_ سبحان الله ، لكأنها من حور الجنة ..

كذلك لم يكن شرفها العالى هو الذى ألقى اليها مقاليد الحكم الأدبى وأخضع لها الشعراء ، والا لشاركتها فى مكانتها هذه ، أختها فاطمة وبنات عمها الحسن ، حفيدات الزهراء مثلها وسليلات النبوة :

وانعا كانت سيطرتها الأدبية ترجع فى الحقيقة الى علو كعبها فى فن القول ، وحساسيتها المرهفة فى دوق الشعر ، وادراكها البصدير لمواطن التأثير ودوافع القول وأسرار البلاغة والبيان

ولولا أنها كانت نادرة عصرها بصرا بالشعر وفقها للعربية ، لما اعترف بها التاريخ الأدبى عمل تلك المكانة ، وهو الذى أسقط شعرها من ديوان الأدب ، وجعد شاعريتها وشاعرية الاناث مثلها ، الا أن تكون رائية ! وبين أيدينا خبر ، قد يوضح لنا السبب الذى من أجله ألقيت الى السيدة سكينة مقاليد النقد الأدبى في عصرها ، ونص الحبر :

« أنشدت سكينة بنت الحسين قول الحسارث بن خالد ، في وصف النساء ، في الحج :

ففرغن من سبع وقد جهدت

أحشالت سكينة من بالمجلس: أحسن عندكم ما قال ?.. قالوا: نعم .

فقالت: وما حسنه ? ا.. فوالله لو طافت الابل سبعا لجهدت أحشاؤها » (١)

واذن فقد عاب عنهم ما لم يغب عن سكينة ، وفاتهم انينتبهوا الى ما انتبهت اليه بحسها المرهف!

#### \* \* \*

والقدر الذي وعاه لها التاريخ الأدبى في النقد والتحكيم والموازنة ، يكفى للدلالة على منزلتها الرفيعة في المجتمع الأدبى ، ويقدم أنا عاذج من أحكامها وآرائها النقدية ، تفسر لنا ، لم آثرها عصرها بهذه المنزلة التي لا نعرف أنهم اختلفوا فيها .

وهذا كتاب الأغانى ، وفيه ما فيه من أخبار ومرويات كتلك التى سمعناها ، ينقل رواية عن محمد بن سلام ، تؤازرها رواية مثلها عن عمر ابن شبة : « أن جريرا والفرزدق وكثيرا وجميلا ونصيبا ، اجتمعوا فى ضيافة سكينة بنت الحسين رضى الله عنه ، فمكثوا أياما ثم أذنت لهم فدخلوا عليها ، فقعدت حيث تراهم ولا يرونها ، وتسمع كلامهم . ثم أخرجت وصيفة لها قد روت الأشعار والأحاديث ، فقالت : أيكم الفرزدق? فقال لها : هأنذا . قالت : أنت القائل :

هما داتتانی من ثمانین قامة

كما انحط باز أقتهم الريش كأسره

فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا:

أحى" يرجى أم قتيل نحاذره

فقلت : ارفعوا الأمراس لا يشمروا بنا

وأقبل في اعجاز ليل أبادره

أبادر 'بو ًابين قــد و كُـِلا بنــا

وأحمر من ساج تبص مسامره!

قال : نعم .. (۱) الاغانى : ۳۲۷/۳ دار الكتب قالت : فما دعاك الى افشاء سرها وسرك ، هلا سترت عليك وعليها ? خذ هذه الألف والحق بأهلك ..

« ثم دخلت على مولاتها وخرجت برسالتها فقالت : أيكم جرير ؟ قال : هأنذا . قالت : أنت القائل :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا

حين الزيارة فارجعى بسلام

تجرى الســواك على أغر كأنه

برد تحدر من متون غمام

لو کان عهدك كالذي حدثتنِنا

لوصلت ِ ذاك وكان غير لمام

ابى أواصل من أردت وســـاله

بحبال لا صلف ولا لوام

قال : نعم ..

قالت : أو لا أخذت بيدها وفلت لها ما يقال لمثلها ?.. أنت عفيف وفيك ضعف . خذ هذه الألف والحق بأهلك ..

« ثم دخلت الى مولاتها وخرجت فقالت : أبكم كثير ?.. قال : هأنذا . قالت : أنت القائل :

وأعجبنى يا عز ً منك خلائق

كرام اذا عند الخيلائق ، أربع

دنوتك حتى يدفع الجاهل الصب

ودفعتك أسباب المنى حين يطمع

فوالله ما يدرى كريم" مماطل

أينساك اذ باعدت أو يتصدع !

قال : نعم ..

قالت : « ملحت وشكلت ، خذ هذه الثلاثة الآلاف والحق بأهاك ..

« ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت : أيكم نصيب ? .. قال :

هأنذا . فقالت : أنت القائل :

ونولا أن يتقال : صباً نصيب

لقلت : بنفسى النشاء الصفار

بنفسی کل مهضوم حشاها

اذا ظلكمت فليس لها انتصار

قال: نعم ..

فقالت: ربيتنا صفارا ومدحتنا كبارا. خذ هذه الألف والحق بأهلك.

« ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت : يا جبيل ، مولاتي تقرئك السلام وتقول الئ : والله مازلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك :

ألا ليت شــمرى هل أبيتن ليــلة

بوادی القری ، انی اذن لسمید

لكل حديث بينهن بشاشة

وكل قتيل عدهن شهيد

جعلت حديثنا بشاشة ، وقتلانا شهداء . خذ هذه الألف دينار والحق بأهاك (')

وليس يفوتنا ما للنص من دلالات ..

منها ، ان أمراء الشعر في عصرها كانوا يجتمعون في دارها فتأذن لهم و تجلس حيث تراهم ولا يرونها ، وقد اتخذت وصيفة لها تنقل الى كل منهم مختارها من شعره ورأيها فيه . فعلت ذلك مرة بعد مرة . فكلما فرغت من شاعر دخلت على مولاتها وعادت برسالة منها لشاعر آخر ، وهي السيدة التي وصفها « زكي مبارك » بالتبذل في مخالطة المغنين وملاسة الشعراء ..

وقد أنكرت على « الفرزدق » افشاء سره وسر صاحبته ، والأخسار تزعم مع هذا انها طربت لغناء الغريض بشعر « عمر » فيها ، و ود أفشى به سر اليلة الصورين!

<sup>(</sup>۱) الاغاني : ١٦٦/١٤ ومابعدها ـ ساسي

وأثنت على « جرير » لعفة شعره ، وان أنكرت ضعفه ، وأسلوبه فى مخاطبة زائرته

وأعجبتها أبيات « كثير » في وصف صاحبته ، لما لمحت فيها من دقة التعمير عن عزة الأنثى ، وطبيعة حواء ..

### \* \* \*

وخبر آخر ننقله من (الأغانى) على علاته ، وهو صريح فى احتكام الشعراء \_ أو رواتهم \_ اليها لما يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر . قالوا: « اجتمع بالمدينة راوية جرير ، وراوية كثير ، وراوية جميل ، وراوية نصيب ، وراوية الأحوص ، فافتخر كل رجل منهم بصاحبه وقال : صاحبى أشعر

« فحكموا سكينة بنت الحسين بن على عليهما السلام ، لما يعرفونه من عقلها وبصرها بالشعر ، فخرجوا يتهادون حتى استأذنوا عليها فأذنت بهم ، فذكروا لها الذي كان من أمرهم فقالت لراوية جرير : أليس صاحبك الذي يقول :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا

وقت الزيارة فارجعى بسلام

أى ساعة أحلى من الطروق ?.. قبيَّح الله صاحبك وقبيَّح شعره ..

« ثم قالت لراوية كثير : أليس صاحبك الذي يقول :

يقر بعيني ما يقر بعينها

وأحسن شيء ما به العين قرت

أفيحب صاحبك أن يكون أنشى ?.. قبَّح الله صاحبك وقبَّح شعره ..

« ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول:

فلو تركت عقبلي معي ما طلبتها

ولكن طلابيها لما فات من عقلي

فما أرى بصاحبك من هوى ، انما يطلب عقله !.. قبَّح الله حساحبك وقبتّح شعره ..

ثم قالت لراویة نصیب: ألیس صاحبك الذی یقول: أهیم بدعد ما حبیت فان أمت

فوا حزنا من ذا يهيم بها بعدى فوا حزنا من ذا يهيم بها بعدى فما أرى له همة الا فيمن يتعشقها بعده !.. قبَّح الله صاحبك وقبَّح شعره .. ألا قال :

أهيم بدعد ما حييت فان أمت

فلا صلحت دعد" لذي خلّة بعدي!

ثم قالت لراوية الأحوص: أليس صاحبك الذي يقول:

من عاشقين تراسلا وتواعدا

ليسلاء اذ ا نجم الثريا حلقا

اتا بأنعم ليـــلة وألــــذها

أحكامها في ذوق الشعر ، ووزن الشعراء

حتى اذا وضح الصباح تفرقا

قال : نعم ..

قالت: قبّحه الله وقبّح شعره !.. ألا قال تعانقا ? .. (١) ودلالة النص ان سكينة كان اليها الاحتكام اذا اشتجر الخلاف بين رواة الشعراء أي أصحابهم أشعر ، وانها كانت واعية للشعر حافظة ، تعرف مآخذ الشعراء وتقسو في محاسبتهم على عثراتهم . ولفتاتها التقدية دقيقة بارعة ، وهي جديرة بأن تعين على فهمنا لعصر سكينة الأدبى ، على ضوء الاعتبارات الفنية التي كانت الناقدة الأولى للعصر ، تصدر عنها ضوء الاعتبارات الفنية التي كانت الناقدة الأولى للعصر ، تصدر عنها

ولم يكن اعجابها بشاعر ، يحميه من قسوتها فى مؤاخذته ، فهذا « جرير » الذى أنكرت عليه ضعفه وسوء أدبه فى مخاطبة النساء حيث قال :

طرقتك صائدة القلوب ونيس ذا وقت الريارة فارجعى بسلام

<sup>(</sup>۱) الاغاني : ١٦٦/١٤ ساسي

كانت ربما قدمته على الفرزدق ؛ وصارحت الفرزدق برأيها فبهما دون عجاملة . حدًّث الشعبى : « ان الفرزدق خرج حاجًا ، فلما قضى حجه عدل الى المدينة فدخل الى سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما فسلم ، فقالت له : يا فرزدق ، من أشعر الناس ?

قال: أنا.

قالت : كذبت ، أشعر منك الذي يقول :

بنفسی من تجنبه عسسزيز

على ومن زيارته لمسام

ومن أمسِى وأصبح لا أراه

ويطرقني اذا هجع النيام

فقال لها: والله لو أذنت لى لأسمعتك أحسن منه . ثم أمرته فانصرف . فلما كان الغد استأذن عليها فسألته : يا فرزدق ، من أشعر الناس إقال : أنا .

قالت : كذبت ! صاحبك و جرير » أشعر منك حيث يقول :

لولا الحياء لهاجني استعبار

ولىزرت قبرك والحبيب ينزار

كانت اذا هجر الضحيع فراشها

كتبم الحسديث وعفيّت الأسرار

لا يلبث القرناء أن يتفرقوا

ليل" يكش عليهم ونهار ! . .

فقال: والله لنن أذنت لى لأسمعتك أحسن منه. فأمرت به فانصرف ، ثم عاد اليها فى اليوم الثالث ، فأعادت سؤاله: يا فرزدق من أشعر الناس ؟ قال: أنا .

قالت : كذبت ، صاحبك أشعر حيث يقول :

ان العيدون التي في طرفها مرض قتلتنا .. ثم لم يحيين قتلانا

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به

وهن أضعف خلق الله أركانا. » (١)

فاذا كان هـذا الموقف حدث قبل اجتماع الفرزدق مع جرير ، في ضيافتها ، فذلك هو ما قلناها من ان اعجابها بالشاعر وتفضيلها اياه ، لم يكن يجعلها تفض البصر عن سقطاته . أما ان كانت مؤاخذتها جريرا قد سبقت زيارة الفرزدق لها ، وسماعه ما سمع من تفضيلها « جريرا » عليه ، فهذا ما يدل على ان السيدة الناقدة ، لم تكن تحكم على الشاعر بشعره جملة ، أو تتشبث برأى الها فيه لا تعدل عنه ، أخطأ « جرير » فقالت له: فيك ضعف ، ثم لم عنعها ضعفه من الحكم له على الفرزدق

وقد روى أبو الفرج في أغانيه خبرا له دلالته على شدة شغفها بالشمعر وحرصها على السمو به الى فنية جمالية ، حدَّث المدائني : ان « سكينة كانت ذات ليلة تسير ، فسمعت حاديا يحدو في الليل يقول :

يد بيد لولا ثلاث هن عش الدهر بيد بيد

فقالت لقائد قطارها: الحق بنا هذا الرجل حتى نسمع منه ما هـذه الثلاث . فطال طلبه لذلك حتى أتعبه . فقالت سكينة لغلام لها : « سر أنت حتى تسمع عنه ». فسار الغلام سريعا ثم عاد الى مولاته ، فقال لها: سمعته نقول:

پ پ الماء ، والنوم ، وأم عمرو پ پ فقالت : قبُّحه الله ، أتعبني منذ الليلة ! » (٢) وأنما أنكرت أن يخلط بين حاجات الجسم المادية ، وحاجة القلب

۱۱) الاغانی : ۲۸/۸ ط الدار والابیات فی ( دیوان حریر ) ط الصاوی ، مع خلاف یسیر
 ۲۱۱/۱ رفیات الاعیان ۲۱۱/۱
 والاغانی : ۱۰۱/۲۱ سامی

والوجدان . وأن تستوى عنده أم عمرو ، والماء ، والنوم ، بل تتأخر عنهما .

وتشهد نادرة لها طريفة ، نقلها « ابن خلكان » على انها كانت مرهفة الحس الشعرى ، دقيقة اللمح لسر القول ودلالته على صدق المعاناة . « يروى انها وقفت على عروة بن أذينة (١) وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين ، وله أشعار رائقة ، فقالت له : أنت القائل : اذا اوجدت أوار الحب في كبدى

ذهبت نحو سقاء الماء أبترد

هبننى ببردت ببرد الماء ظاهره

فمن لنار على الأحشاء تتقد

قال : نعم ..

قالت: وأنت القائل:

قالت ، وأبثثتها سراى وبحت به

قد كنت عندى تحت الستر فاستتر

أنست تبصر من حولي ?.. فقلت لها:

غطى هـواك وما ألقى على بصرى

قال: نعم ..

فالتفتت الى جوار لها كن حولها وقالت : هن حرائر ، ان كان هـذا الشعر خرج من قلب سليم قط ! (٢)

وانما أنكرت أن يزعم « عروة » ، وهو من كبار الصالحين ، انه قال هذا الشعر على مذهب الشعراء!

<sup>(</sup>۱) أبوعامر ، توفى حوالى سنة ١٣٠ هـ ، وكان من جلة علماء المدينة ومن شهرائها المقدمين ، ودوى عنه الامام مالك وغيره .

انظر بعض اخباره في ( الاغاني : ١٠٥/١ ) ساسي (٢) رواية ( سمط اللالي : ١٣٦/١ ) :

۱) روایه (سمط اللالی - ۱۲۱/۱) . للشطر الثانی من البیت الاول: \* أقبلت نحو سقاء الماء أبترد \*

 <sup>\*</sup> احباب نحو سفاء الماء الماء الماء الماء وفي الاستاذ الميمني بهامشه:
 وجيء فيه بكلمة السيدة سكينة دون ذكر اسمها ، وهلق الاستاذ الميمني بهامشه:
 هذه هي السيدة سكينة ، وهي السائلة عن الشعر كما في ( المصارع ٣١٣ ) و ( المرتضى ٧٣/٧ )

وانها لتحس فيه بذوقها المرهف نبض قلب جريح أضناه الحب ، وتدرك بوجدانها الذكي ، أن وراء مثل هذا الشعر معاناة صادقة ..

وكانت جديرة عندى بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع فى قول « عروة » يرثى أخا له اسمه بكر :

سرى همتى ، وهم المرء يسرى

وغاب النجم الا قيد فتر أراقب في المجرة كل نجم تعرض في المجرة كيف يجرى

لهم ما أزال له قرينـــــا كأن القلب أسعير حر جمنر

على بكنر أخى ، ولتى حميدا

وأى العيشِ يصلح بعند بكر ؟ ..

لكنها لما سمعت هذا الشعر قالت: « من يكون بكر هذا ? » فوصف لها فقالت : أهو ذلك الأسيد \_ تصغير أسود \_ القصير الذي كان عر بنا ?.. قالوا : نعم .. قالت : « لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز والزيت! » (١) أو كما جاء في الأغاني: « كل العيش والله يصلح و يحسن بعد بكر ، حتى الخبز وانزيت » (٢)

وأعوزها هنا التعاطف الوجداني ، يشجيها بكلمة أخ في رثاء أخيه ، مهما يكن هــذا الأخ في نظر الناس قمينًا أو مغموراً ، وعلى كل حال فسكينة تتلقى الشعر بذوقها الخاص وتحكم عليه عقدار ما يؤثر فيها ويقع من وجدانها ..

### \* \* \*

وهكذا تمثلها الأخسار ، وقد عقدت لها امامة النقد في عصرها ، واشتدت في رقابتها الأدبية على الشعراء ، فمضت تكشف في صراحة قاسية عن مواضع المؤاخذة ، ونهدى الى أسرار التعبير ، ونوجه الى

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان : ۲۹۸/۱ ـ وشلرات اللهب ۱/١٥٤ (۲) الاغاني : ۲۳/۷ دار الكتب

ضرورة التزام مقومات الشعر فى رأيها ، من عمق المعاناة ، وعاطفية التناول ، وصدق الوجدان ، والسمو بالشعر الى أفقه الجمالى ، بعيد! عن « الماء ، والنوم ، وأم عمرو »!

#### \* \* \*

ولسنا بحيث نؤاخذها على جزئية أحكامها ، واتجاهها بالنقد الى اعتبار البيت أو الأبيات مناط حكم على الشاعر ، فلم يكن عصرها ينظر في القصيدة من حيث هي وحدة متكاملة .

وليس يفوتنا هنا أن نلحظ أن «سكينة » فيما نقل الينا من ملاحظها النقدية ـ لم تتعرض قط لشعر المدح ، فهل تراها أسفطته من حسابها لما تعلم من كثرة الزيف فيه وغلبة النفاق عليه ? ...

ليس هذا عندنا ببعيد ، وقد كان من بين الذين تعرضت لنقد شعرهم ، جرير ، والفرزدق ، ونصيب ، وكنير ، ولهم فى المدح قصائد مشهورات ، ولم نرها مع ذاك روت لأحدهم بيتا من مدائحه أو ناقشته فبه ، وأعا كان اهتمامها كله عا قالوا فى الحب ، وكأنها كانت ترى فيه ما لا ترى فى المدح ، من نبض القلب وحس الوجدان ، وتعده المقياس الدقيق لامتحان اصالة الشاعرية وصدق المعاناة ..

# المشهدالأدير

امتد العمر بالسيدة سكينة حنى شارفت العقد الثامن من حياتها .. وليس فيما لدينا من أخبار ومرويات ، ما يشير الى مرض ألم " بها قبيل الموت أو يتحدث عن حالها فى أخريات أيامها ، وأنما اقتصر الخبر على ما كان من أمرها فيما بين وفاتها الى أن دفن جسدها فى ثرى «طيبة» مدينة جدها الرسول

وهذا الذي كان ، هو المشهد الأخير من حياتها الحافلة ، وقد أشار اليه أكثر الذين أرخوا لسيرتها ، منهم « ابن خلكان » فى « الوفيات » و « ابن العماد » فى « الشذرات » . ولكن صاحب الأغانى هو الذي أورده مفصلا ، قال رواية عن جماعة من شيوخ بنى هاشم :

«انه لم يتصل على آحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير امام ، الا على سكينة بنت الحسين رضى الله عنه . فانها ماتت وعلى المدينة خالد بن عبد الملك ، فأرسلوا اليه فآذنوه بالجنازة وذلك فى أولى النهار فى حر شديد ، فأرسل اليهم : لا تحدثوا حدثا حتى أجىء فأصلى عليها . فو ضع النعش فى موضع المصك على الجنائز ، وجلسوا ينتظرونه حتى صار النلهر ، فأرسلوا اليه فقال : لا تحدثوا فيها شيئا حتى أجىء . فتجاءت العصر ثم لم يزالوا ينتظرونه حتى صئليت العشاء ، كل ذلك وهم يرسلون اليه فلا يأذن لهم ، حتى حكت العتمة ولم يجىء ، ومكث الناس جلوسا حتى غلبهم النوم ، فقاموا فأقبلوا يصلون عليها جمعا جمعا وينصرفون ، فأمر على بن الحسين رضى الله عنه من جاءه بطيب قيل وانما أراد خالد بن عبد الملك فيما ظن قوم أن تتن \_ فأمتى بالمجامر فوضعت حول النعش ، ونهض محمد بن عبد الله العثمانى ، فأعطى عطارا

كان يعرف عنده عودا فاشتراه منه بأربعمائة دينار . ثم أوقد حول السرير حتى أصبح وقد فترغ منه . فلما صليت الصبح ، أرسل خالد اليهم أن صلوا عليها وادفنوها » (١)

وكأنما أراد القدر ألا تمضى الهاشمية الحسناء عن الدنيا ، دون مشهد ختامي مثير ، لقصتها الحافلة!

#### \* \* \*

ولكن متى توفيت « سكينة » على وجه التحديد ? ...

هنا نعود فنضرب في تيه من تناقض الأخبار وتعارض المرويات ..

فالمشهد الذي نقلناه ، فيه نص على أنها توفيت ، وخالد بن عبد الملك ابن الحارث وال على المدينة ، وان أخاها زين العابدين «على بن الحسين» قد شهد وفاتها ٤٠وكان هو الذي أشرف على تجهيزها لمثواها الأخير ..

والامام زين العابدين قد توفى بالمدينة في العشر الأخيرة من القرن الأول ، ومدى الخلاف في سنة وفاته ، لا يتجاوز ما بين عامي ٣٠ هـ ، و ٩٤ هـ . وابن خلكان قد اختيار سينة ٩٤ ، وكذلك ابن العمياد الحنيلي (٢) وان يكن الأول قد أضاف:

« وقيل توفى سنة ٩٢ هـ » (٢)

والذي في ( نسب قريش ) انه توفي سنة ٤٤ هـ (١)

وانفرد الثبيخ الشعراني \_ فيما قرأت \_ بالقول بوفاة الامام زين العابدين سنة ٩٩ هـ (٥) ، وهو ما نرفضه ، لسبب نذكره ان شاء الله عن قريب ..

فلو صح ان الامام شهد وفاة أخته سكينة \_ على رواية الأغاني \_ لكان مقتضى هذا ، انها توفيت قبل سنة ٩٤ هـ ، اذا أخذنا بأفصى الأجلين ..

 <sup>(</sup>۱) الاغانى : ۱۷۰/۱۶ ساسى
 (۲) شادرات اللهب : ۱۰۰/۱
 (۳) وفيات الاعيان : ۱۹۰/۱

<sup>(</sup>٤) نسب قريش : ٥٨ (٥) طبقات الاولياء : ٢٧/١

لكن خالد بن عبد الملك ، قد كان واليا على المدينة سنة ١١٧ ه .. وقد عزله عنها هشام سنة ١١٨ ه ، كما فى ( تاريخ الطبرى ) .. وفيه كذلك ، ان سكينة توفيت سنة ١١٧ ه ، قال فى حوادث سنة ١١٧ ه : « وحج بالناس فى هذه السنة ، خالد بن عبد الملك ، وكان العامل فيها على المدينة ... وفيها توفيت سكينة ابنة الحسين بن على » (١) وابن خلكان ، ذكر وفاة السيدة سكينة فى هذا التاريخ ـ ١١٧ ه ـ دون أن يشير الى أى خلاف فيه ..

ومثله فى (شذرات الذهب) و (مقتل الحسين: ٣٦٨) وهو التاريخ الذى اعتمدته دائرة المعارف فقالت فى مادة سكبنة: « ... توفيت بالمدينة فى يوم انثلاثاء من شهر ربيع الاول عام ١١٧ هـ » فكيف شهد زين العابدين وفاتها ، ولا خلاف فى أنه لم يدرك القرن الثانى ?

والفرق بين تاريخ وفاته ، وتاريخ وفاة السيدة سكينة ، يبلغ ثلاثة رعشرين عاما اذا أخذنا بالقول الراجح فى وفاته ، وقد يصل الى ربع قرن ، على قول من قال بوفاته سنة ٩٢ هـ!

وهو مدى طويل ، كان يجب أن يثير الاهتمام ، لكنا لا نعجب لمروره هكذا في ساطة ، وبغير محاولة للنظر فيه

وذلك اننا نعرف من اضطراب التواريخ في تراجم أعلامنا ، ما لا موضع معه للعجب هنا

ولن آتى بمثل بعيدة ، لما وصل اليه الخلاف فى مواقف مشهودة ، ومع أشيخاص ذوى خطر فى التاريخ الاسلامى ، وانما أكتفى هنا بايراد مثل واحد ، هو أقرب الأمثلة لما نحن فيه : فالشيخ الشعرانى يقول بوفاة زين العابدين سنة ٩٩ هـ ، عن ٥٨ عاما (٢) أى أنه ولد سنة ١٤ هـ

وفى الصفحة نفسها ، بل فى الفقرة التالية ، يقول بوفاة « الامام محمد

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری : ۲۲۸/۸

<sup>(</sup>٢) طبقات الاولياء : ١/٢٧

الباقر بن زين العابدين ، عام ١١٧ هـ عن ٧٣ عاما »

أى أنه ولد سنة ٤٤ هـ

ولم يكلف الشيخ الشعراني خاطره ، بأن يفسر لنا كيف أنجب الامام زين العابدين ، وهو في الثالثة من عمره ، ابنه محمد الباقر!

ولو قال انها احدى كرامات الامام زين العابدين ، لتركناها له ، واسترحنا !

لكن ، حتى هذه لم يقلها !

ومر بالأمر وكان ليس فيه ما يلفت أو يدعو الى اهتمام ..

#### \*\*\*

ونعود الى موضوعنا ، فلا نرى حتما علينا أن نقف طويلا لنحقق مسألة شهود زين العابدين موت أخته سكينة ، فمن الواضح عندنا أن ورود اسمه رضى الله عنه ، فى حادثة مشهدها ، خطأ ، لا ندرى أهو من الراوى الأول للخبر ، أم من الناقل ، أم من الناسخ !

وأطمئن بعد هذا ، الى ما اتفق عليه الطبرى ، وابن خلكان ، وكتب الشيعة ، من وفاة السيدة سكينة سنة ١١٧ هـ ، عدينة جدها الرسول ، وخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم ، عامل على المدينة ، لهشام بن عبد الملك بن مروان ..

واستقر بها المطاف آخر الأمر فى ثرى «طيبة» مدينة جدها الرسول عليه الصلاة والسلام، تاركة من بعدها كلمة الحق فى كل ما يفال فيها أو يروى عنها، أمانة صعبة فى حافظة الزمن الواعبة، وضمير التاريخ المصف الأمين

## مصادر ومراجع

- ١ المصعب بن عبد الله الزبيرى: تسب قريش ط الذخائر
  - ٢ على بن سعيد بن حزم: جمهرة أنساب العرب ـ الذخائر
    - ٣ ـ الطبرى : تاريخ الامم والملوك ـ ط مصر
      - ٤ ابن الاثير: تاريخ الكامل
- ٥ أبو الفرج الاصبهاني : مقاتل الطالبيين ط الحلبي ١٩٤٩
  - ٦ أبو الفرج الاصبهاني: الاغاني ط دار الكتب والساسي
    - ٧ مقاتل الطالبيين ط الحلبي ١٩٤٩
  - ٨ أبو على القالى: الامالى سمط اللالى: ط لجنة التأليف
    - ٩ \_ ابن خلكان : وفيات الاعيان \_ ط بولاق
- ١٠ ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الاصحاب طنهضة مصر
  - ١١ \_ ابن قتيبة : عيون الاخبار \_ ط \_ دار الكتب
  - ١٢ \_ ابن كثير : البداية والنهاية هامش تاريخ الكامل
  - ١٣ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب \_ ط القدسي
- 11 الشيخ راضى آل ياسين : صلح الحسن ط الزهراء ببغداد ١٩٥٣
  - ١٥ ـ السيد عبد الرزاق الموسوى: مقتل الحسين ـ ط النجف ١٣٧٦
    - ١٦ السيد توفيق الفكيكي: السيدة سكينة ط العراق
      - ١٧ العبيدلي النسابة : السيدة زينب واخبار الزينبات
        - ١٨ عبد الوهاب الشموراني :طبقات الاولياء
        - ١٩ ـ المبرد: الكامل بغية الآمل من كتاب الكامل
          - ۲۰ ـ د بوان عمر بن ابی ربیعة
        - \_ الدكتور طه حسين حديث الاربعاء \_ ط أولى
      - \_ الاستاذ عبد الله العلايلي : أشعة من حياة الحسين
    - الدكتور زكى مبارك : حب ابن أبي ربيعة وشعره ط أولى
      - دائرة المعارف الاسلامية : مادة سكينة

# فهرس

•

| •  | مقدمة الله الله الله الله الله الله ال |
|----|----------------------------------------|
| 11 | وافد غريب                              |
|    | اللقاء الاول                           |
| 10 | فى بدء الطريق ف                        |
| ۲. | طفولة مرحة                             |
| mh | في دوامة الأحداث                       |
| ٤٣ | مذبحة كربلاء                           |
| 00 | بعد العاصفة                            |
|    | الفصل الثاني: في بيت الزوجية           |
| ०९ | مثل من مرویاتهم                        |
| 40 | مع عبد الله بن الحسن                   |
| ላኦ | مع مصعب بن الزبير                      |
| 91 | مع ابراهيم بن عبد الرحمن               |
| ٩٩ | مع الاصبغ المرواني                     |

| صفحة |     |     |     |     |     |           |     |   |     |     |     |      |      |       |       |              |       |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|--------------|-------|
| 107  | ••• |     | •   |     |     | <br>•••   |     |   | ••• |     | نی  | عثما | ۔ ال | عمر   | بن    | ز يد         | مع    |
|      |     |     |     |     |     |           |     |   | 20  | اج  | 1,  | ġ:   | ن ا  | الثاا | ل:    | لانص         | 1     |
| 171. | ••  | ••• | ••• |     |     | <br>· · · | ••• |   |     |     |     | عية  | عتما | الآج  | نها   | صين          | شځ    |
| 177  | ••• |     | ••• | ••• |     | <br>•••   |     |   | ••• | ••  |     |      | رها  | عصر   | فی    | مع           | المجت |
| 14.  | ••• |     | ••• |     |     | <br>      |     |   |     | ·•• | _   | وعصر | JI 1 | هذ    | فی    | ر تھا        | صو    |
| 124  | ••• |     |     |     | ••• | <br>      |     | , |     | ••• |     |      |      | £.    | ، بد  | علح          | عو د  |
| ١٩٩  | ••• | ••• |     |     |     | <br>      | ••• |   | ,   |     |     | ι    | تقال | ان    | بنب   | <u>ج</u> ا . | كلمة  |
| 177  |     |     |     |     |     | <br>      | ••• |   | ••• |     |     |      |      | فدة   | الناة | ببة          | الآد  |
| 110  |     |     |     |     |     | <br>•••   |     |   | ••• | ,   | ••• |      |      | غير   | الاغ  | ٦            | المشا |
| ۹۸۹  |     |     |     |     |     |           |     |   |     |     |     |      |      |       |       |              |       |

طبع بمطابع مؤسسة دار الهلال

To: www.al-mostafa.com